



المنافقة الم

المرافع المراف

جُرِّيَّةِ أُمْ عُبُوْديَّة

البَاخِفَة مريحة النب إوى ♦ الترقيم الدولي : 5-21-5323-797

٩٩/٧/٧٤: ١٤٧/٧١٤

الطبعة الثانية : (٢٠٠٤)

حقوق الطبع محفوظة للناشر

♦ الناشر : شركة سوزار للنشر

العنسوان : ٣٠ شارع جعفر الصادق - الحي

السابع ــمدينة نصر ــ القاهرة

جمهورية مصر العربية

تليف ون : ۱۳۹۲۰۲۲ (۲۰۲) +

تليف اكسس : ٢٦٣٠٥٣١ (٢٠٢) +

30 Gafar EL-Sadek St., 7th Nasr City

Cairo – Egypt.

Tel. : + 202 2602938

Telefax : + 202 2630531

http://www.sozler.com.tr



#### تمهيد

كثيراً ما تقام مؤتمرات، وتعقد ندوات ، وترفع شــــعارات ، للمطالبــة بمساواة المرأة بالرجل. فأتساءل بيني وبين نفسى : تُرى في أى شئ بالضبط تريــــد المرأة مساواتها بالرجل : هل في الحقوق فقط أم في الحقـــوق والتبعــات الملقــاة على عاتقه ؟

وأتعجب بينى وبين نفسى، لأنه لو انكشف الغطاء، واستضاءت البصائر بنور الله، لعرفت النساء أنهن يطالبن بما يشقيهن، ويبحثن عن متاعب، هن فى غسنى عنها، ولقنعت كل منهن بدورها الحقيقى فى الحياة، لأنه أخف وطأة بكشير، مسن الدور الذى فرضه الله على الرجال.

فعندما تُقام الموازين الحقيقية في الحياة، ويعرف كلُ دوره في إطار شسويعة الله الحكيمة، ومنهاجه القويم، ومبادئه السامية النبيلة، لاستقامت الأمور كما أراد الله له الاستقامة، ولرضيت النساء بدورهن العظيم، كما رسمه الله لهسن، وأرسسي قواعده الرسول الأمين، ولعرفن أن الإسلام أعطاهن من الحقوق ما يعتسبر شورة اجتماعية بكل المقاييس، وعلى مدى العصور والأجيال، إلى قيام الساعة. ولعرفن : أن هذا الدين القيم قد حرر المرأة من ربقة العبودية لغير الله، وأخذ بيدها إلى مدارج الرقى والنور، لتتذوق لأول مرة في التاريخ معنى الحرية الحقيقية، القائمة على دعائم العدل الإلهى، حيث نالت المرأة بعد عصور طويلة من الظلم والمهانسة كرامتها، وحقها في التملك، واتخاذ قرارها بنفسها في تقرير مصيرها. سواء أمور السزواج أو الطلاق أو إنجاب الأبناء ورضاعهم وفطامهم .. حتى خدمتها لزوجها أطلسق لها الإسلام الحرية في تقرير تلك المسألة : فلو كان غنياً وجب عليه أن يوفر لها خادمة أو أكثر حسب إمكانياته ومسئولياته، وإن كان فقيراً ولا يقدر على ذلك، كسانت خدمتها له تطوعاً وصدقة، تنال كما أجرها من ركها.

- 0 -

أهناك حرية أعظم من تلك الحرية المتدفقة من ينابيع الإسلام الفياضــــة؟ أهناك مساواة تحلم بها امرأة أكثر من المساواة التي حققتها لها شريعة الإسلام ؟

ولو أرادت النساء إنصاف أنفسهن حقا، لكانت المؤتمرات التي تعقد مسن أجلهن يكون هدفها المناداة بحقوق المرأة كما جاءت في شرع الله، وبذلك يتحقق في أسمى معانى الحياة التي يتطلعن إليها، وعشن في ظل شجرة وارفة الظلال، أصلها ثابت وفروعها في السماء، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها، فتعرف النسساء رغد الحياة وهناءها.

أما إذا اختفت الموازين الحقيقية فى الحياة، ونسى كل من المرأة والرجل دوره الإيمان، كما أرسته شريعة الإسلام الخالدة، فهنا تختلط الأمور، وتتوه المعانى السامية، فى خضم الحياة المتلاطمة أمواجها، ويكاد يغرق الجميع فى طوفان المادية الشرسة هجمالها، بعدما سعوا سعيا حثيثا إلى تذوق ويلاتها، المتخفية تحت سراب خادع. وهذا ما حدث فعلا، حيث تنقل لنا الصحف أخبارا عجيبة، عن دولة تعتبر نفسها الدولة العظمى، فى تحقيق الحرية والمساواة بين البشر: فنسمع عن مطالبة الرجل بالنفقة، فى حالة طلاقه من امرأته الثرية، لأنه أضير من هلذا الطلق. . وتحكم له المحاكم فعلا بنفقة، قد تصل إلى آلاف الدولارات فى الشهر.

فأين ذلك من الإسلام الذى حقق للمرأة الكرامة والعزة، وألزم الرجسل بالإنفاق عليها، مهما كانت زوجته غنية ؟ هل هذه هى المساواة التى تسعى المسرأة المسلمة إليها ؟ إن كان ذلك فهى تسير بلا شك إلى حتفها معصوبة العينسين. ولا سبيل إلى نجاقما إلا بالاعتصام بحبل الله المتين، وسنة رسوله الحبيب، الذى أرسله الله رحمة للعالمين، لأنه يخرجها من الظلمات إلى النور، ويرحمها بذلك من شرور أنفسها وسيئات أعمالها.

وإننى بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن النساء المسلمات المؤمسات القانتات التائبات العابدات : أحمد الله غاية الحمد أنه أعزنا بالإسلام، وأنار بصيرتنا

<sup>\*</sup> رسالة من أمريكا، تكتبها مها عبد الفتاح في جريدة أخبار اليوم.

بنور الإيمان، وحفظنا بشرعه الحكيم، بسياج متين من العزة والكرامة، لأنه أعطانًا من الحقوق ما يحسدنا عليه الرجال، الذين لا يعرفون معيني الرجولة الحقية، والتزاماتها وتبعاتها، التي تنوء السماوات والأرض والجبال بحملها.

وعلى النساء اللاتي يتزعمن حركات تحرير المرأة، والمنساداة بمساواة اللرجل، فعليهن أن يحددن بالضبط المساواة بمن : هل بالرجل اللدين لا يعرفون الله، ولا يعرفون أعباء الرسالة الإسلامية ؟ أم بالرجال الذين صدقوا الله ما عساهدوه، وانتشروا في ربوع الأرض يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ويتحملون أشسد أنسواع المخاطر لإعلاء كلمة الحق والعدل وكل معانى الحياة السامية ؟

فإن كانت المساواة بالنوع الأول، فالعدل يقول: إن هؤلاء الرجال هسم الدين يحق لهم المساواة بالمرأة المسلمة، وخاصة فى مكانتها التى رفعها الله إلىسها. و إن كانت المساواة بالنوع الثانى، فلتعرف النساء ألهن يطلبن ما هو فوق طاقتهن .. ومن رحمة الله وعدله فى شرعه، أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولهذا فقد رحسم الله المرأة، ولم يفرض عليها السعى فى طلب الرزق، أو الجهاد فى سبيل الله، أو صلوات الجماعة فى المسجد كل فرض، أو كل جمعة، فهذا بلا شك فوق طاقتها، وليسس بوسعها القيام بكل هذا، مع ما ينتاها من ظروف صحية متنوعة .. ولكنه اختارها لوظيفة لا تقل عن كل ذلك أهمية وهو صقل الإنسان مادياً ومعنوياً

أما المساواة في حق التملك وحق التعليم، وجميع الحقوق المدنيسة، فلسم يحرمها الإسلام من ذلك، بل منحها أكثر منه، حيث ساوى بينها وبين الرجل فيمسا هو أقدس من كل تلك الحقوق، ألا وهو حق العبادة والرقى الروحى في مسدارج الإيمان، والمساواة في الجزاء والحساب : { هو عمل صالحاً هو خكر أو أنتى ولهو مؤمد فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجراهم بالحسن ما كانوا يعملون } . (النعل ٩٧)

فلك الحمد يا إلهي على ما أنعمت وتفضلت، ولك الحمد على شـــرعك الحكيم، الذي حرر المرأة من عبودية الشرك، ومن عبودية الذل والظلم والهـــوان،

فالصلاة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله يا من أكرمنا الله ببعثتك المباركة .. وإننى إذ أكتب ذلك البحث، فإنما أستلهم روحك الطساهرة، لأمحو الباطل، وأحق الحق الذى جئت به، وجاهدت في سبيله جهاد الأبطال الأبرار، أولى العزم من الرسل والأنبياء.

فاللهم تقبل منا واجعله خطوة على طريق الحق والخير والنور. { إليه يصعح الكلم الحليب والعمل الحالم عرفعه } (ها عرباً)

# الفصل الأول دور الإسلام في تحرير المرأة

أهمية المرأة في الشريعة الإسلامية :

اتقدم بهذا البحث من واقع اعتزازى بالإسلام ، الذى أعسنزى أولا بالانتساب إلى شريعة الحق والعزة والكرامة ، { خلك الجين القيم ولكن أكثر الناس لا يتعلمون} (الروء ٣٠)

وأعزى ثانيا بأن حرر وجودى كإنسانة من العبودية لغير الله جل شــــانه، فتعاليت بانتسابي إلى نور الله المبين وعزته الأبدية الخالدة :

{ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون المنافقون ٨) وأعزى ثالثا بأن حررى كأنثى من أغلال الذل والظلم والقهر، الذى خضعت لـــه الإناث من جنسى قرونا طويلة من الدهر، حتى صارت الأنشــــى رمـــزا للمهانـــة والاستعباد في كل صورهما.

{وإذا بشر أحدهم بالأنثى خلل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشره به أيمسكه على هوق أم يحسه فى التراب ألا ساء ما يحكموق} (البحل ۵۸، ۵۹)

ومازلت في أعماق نفسى أشعر بأجراس الحرية، تدق آذان البشرية مسع آيات الوحى المباركات، تعلن للعالم أجمع تحرر الإنسانية من ذكر وأنثى من جيسع صور العبودية، وتأخذ بيدها في تشريع منظم ودقيق إلى معانى من الحرية والعسدل والمساواة تتردد أصداؤه عبر الأجيال، ويفوح أريجه عطرا جذابا، يثلج صدور ذوى العقول والألباب، وينير طريقهم عندما تسزداد عسثرات الفسساد، واضطسراب المجتمعات.

[من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزنيهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون] . (النمل ٩٧)

وإذا كان قد زاد اللغط والنقاش والجدال، حول مكانة المرأة فى الإســـــلام فى العصر الحديث، فإن ذلك راجع بلا شك إلى اختلال موازين الحياة وجهل الناس (وخاصة النساء منهن) بشريعة الإسلام. وصدق من قال :

نعيب زماننا والعيب فينا ... وما لزماننا عيب سوانا

فلو استضاءت بصائر النساء وعقولهن بنور الإسلام، وتثقفن من ينسابيع وحيه وعظمة مناهله العذبة، كما تثقفت النساء الأوليات في عصر الوحى وما بعده، لانتفى ذلك الجدل حول حقوق المرأة، ومساواتها بالنسبة للرجل، ولعرفت المسرأة مكانتها الحقيقية في الحياة:

- فيكفيها فخرا أن سيدنا آدم عندما كان بمفرده في الوجود، لم يكن يعسرف للحياة طعما، رغم أنه كان في الجنة، ويتذوق معنى القرب والمعية مسع الله، ولكنه اشتاق إلى أنس المرأة المعنوى، ومشاركتها له في هذا الوجود.
- ويكفيها فخرا أن لها اليد الطولى في إمداد البشرية بمعين لا ينضب من الذرية، أى أنه لم تكن الحياة لتعمر، ويصير لها هنذ الاتساع الرهيب، والحضارات المتنوعة، لولا وجودها أصلا، الذي اختصها الله بشرف القيام به مشاركة مع آدم.
- ويكفيها فخرا أن الله جعل نبيا من أنبيائه، هو المسيح عيسى بن مريم، تنفرد
   بإنجابه امرأة، اصطفاها الله وطهرها، واصطفاها على نساء العالمين، وفساقت
   فى مكانتها كثيرا من الرجال، حتى إن هؤلاء الرجال قدسوها، ورفعوها مترلة قد تؤدى هم إلى الشرك بالله.
- ويكفيها فخرا أن الحج وهو من أركان الإسلام الخمسة، ومن قام به إيمانسا واحتسابا دخل الجنة، وهو أعظم العبادات مشقة وتكلفة، يقتفى فيه الرجال سلوك امرأة، عرفت ركما حق المعرفة، وتزوجت رسسوله وخليله سييدنا

- \ . -

إبراهيم، وأنجبت رسولا كان صادق الوعد هو ابنه إسماعيل، ومن سلالته الحبيب المصطفى، محمد صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين .. إلها السلدة هاجر التى سعت سعيا حثيثا بين الصفا والمروة، بحثا عن قطرة ماء تنقذ هاحياة ابنها، جهادا لتنفيذ أمر ربها فى عمارة الكون، وتحقيق التنمية، حتى لو كانت البداية من العدم، وكانت هى فى ميدان الجهاد بمفردها، تضرب المثل للبشرية عموما، ولبنات جنسها خاصة، أن تحقيق التقدم للأمة يحتساج إلى عزم النفوس المخلصة، ومثابرها نحو هدفها، لا فرق فى ذلك بسين الرجل والمرأة.

و يكفيها فخرا أن الإسلام شرع لها من الحقوق، ما جعلها تطاول به عنسان السماء، وتتذوق نسمات الحرية العذبة الغالية، وهذا مسا جعسل النساس يدخلون فى دين الله أفواجا .. وبعدما ساد الإسلام معظم أرجساء العسالم، وسادت قوانينه وشرائعه على تلك الأرجاء، وأصبحست عرف سائدا، وارتوت منه النساء عزة الكرامة والحرية التى أخرجتهن من عصور الظلمات، والاستبداد. نجد أعداء الإسلام اليوم يوجهون له الطعنات بعدما ضعف المسلمون، وتبلبلت عقولهم، وتشتت أفكارهم، عن معانى دينهم السامية، نجدهم يوصمون الإسلام بأنه أزرى بمكانة المرأة.

} كبرت كلمة تذرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا }. (العُممِم ن

إله في يفترون على الله الكذب، ويشجعهم على ذلك جهل المسلمين بدينهم وخاصة النساء. فلو عرفت النساء دينهن حق المعرفة، لوقفن كالجبال الراسسيات الشامخات، في مواجهة عواصف الكذب، وادعاءات الحضارة الغربية الحديثة وافتراءاتها، ولعرفن أن الله أعزهن بدين كريم لنفوسهن، ورسول أمين عليهن، حيث حررهن من كل عبودية الجاهلية وظلمها. ويسجدون لله شكرا طوال أعمسارهن، مرددات تسبيح الملائكة، بما يليق بجلال الله ونعمه السابغة: "سبحانك ما عرفساك حق عبادتك".

ولكى نعرف كيف حرر الإسلام المرأة حقا، بكل ما تعنيه تلك الكلمة من معانى، فلابد أن نلقى الضوء على مكانة المرأة المتدنية، قبل ظهور الإسلام، وكيف حررت الشريعة السمحاء المرأة المسلمة منذ ولادتما، فأحاطت مولدها بالبهجة والسرور، بعدما كانت تقابل باليأس والقنوط، وضاعفت الشريعة الأجر والشواب لمن يحسن تربية الأنثى، ليكون لمقدمها ميزة نسبية، تحقق التوازن في نفوس البشرية، في مواجهة قدوم الذكر، الذي استقر حبه في القلوب.

كما حرر الإسلام المرأة فى شبابها، وجعل لها الحريسة فى طلسب العلسم، والحرية فى التعبير عن رأيها، وحريتها فى اختيار شريك حياتها، وتقريسسر مصيرها بالخلع إذا استحالت العشرة معه. وجعل لها الحرية فى إدارة ممتلكاتها، وفى خدمسة زوجها، وفى أداء عباداتها، وصلة أرحامها، وفى تنظيم حملها، وفى رضساع أبنائسها وفطامهم. ثم كرم مكانتها كام أكثر من الأب.

أبعد ذلك حرية ؟ أبعد ذلك مكانة يمكن أن تصل إليها المرأة ؟ إلها السلا شك مترلة يحسدها عليها الرجل.

ولبيان مزيد من أهمية المرأة فى الشريعة الإسلامية، سوف نعرض فى فصل خاص نظرة عالم جليل وهو الإمام النورسى نحو المرأة، حيث يبين أهميتها فى الحياة، وكيف حباها الله بمؤهلات عظمى، تؤهلها لرسالتها السامية، التى احتارها الله لهسا ... ثم يسجل رأيه فى بعض القضايا الخاصة بالمرأة، والتى ينفذ منسها المتشككون للطعن فى عظمة الشريعة. فهو يبين حكمة الإسلام العالية وراء تشريعاته المتعلقسة بالنساء، لأن المولى عز وجل يريد أن يحيطهن بسياج منيع من الرحمة التى تتناسب مع فطرقن، وحاجتهن إلى الحماية والحنان، ممن يحيطون بهن.

فالله سبحانه وتعالى : رفع السماء، ووضع الميزان لتستقيم أمور الحياة، بما يعلمه من طبائع النفوس البشرية، وما فيه صلاحها فهو الحكيم الخبير، الذى بيسده مقاليد السماوات والأرض.

وهكذا، فإن المتأمل بقلب بعيد عن الهوى، وبعقل لا يحجب التعصب الممقوت، سوف يوقن حقا بعظمة الإسلام، في تحرير المرأة من كل ما يعوق فاعليتها في الحياة، وذلك بوضع الأمور في نصائها، لتحقيق فحضة المجتمع الإسلامي، ورقيسه وتقدمه، على أسس متينة من شرع الله الحكيم. فالمرأة كانت ومازالت وستظل، هي الشريك الأمين، والعضد المتين، لمساعدة الرجل على مواجهة نوائب الحياة، وتحقيق الحدف الأسمى من الوجود، بنشر مبادئ الخير والحق والعدل، على ربوع العالم أجمع موكيف لا ؟ وهي محتضنة الأجيال في أرحامها، ومربية لهم في مهادهم، وملقنة لهم في جهادهم ضد قوى البغى والطغيان.

فلتعلم النساء جيدا أن الإسلام حررهن الحرية الكاملة، لخلق مجتمع حسر كريم، قادر على تحمل تبعات الرسالة، وأداء الأمانة، والرقى بالأمة الإسلامية، رقيل يليق بعزها وكرامتها، ورسالتها في الحياة. وما علينا نحن – معشر النساء – إلا أن نعض على ديننا بالنواجذ، وننطلق في الحياة مترفلين بتعاليم الإسلام، ومتسسربلين بحياء الإيمان، نشارك في فحضة أمتنا، كل منا بما يلائم ظروفها ومواهبها وقدراقسا، وتجاهد في الله حق جهاده، في الميدان الذي يكون أشد احتياجا لها، وحيث تحقق فيه أكبر منفعة ممكنة. وهنا لن يثار الجدل حول: هل أباح الإسلام العمل للمسوأة أم لا فهذا جدل عقيم. لأن الإسلام دين العمل والجهاد إلى آخر رمق في الحياة، حستى لو قامت الساعة وفي يد أحدنا غرسة فليغرسها بأمر الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا مكان في المجتمع الإسلامي لعاطل قادر على السعى لكسب العيش.

أما ما هو نوع العمل الذى تقوم به المرأة ؟ فذلك هو السؤال الذى يجب أن يثار، حتى توضع الضمانات الكافية التي تحيط المرأة بالرعاية والأمان عند أداء عملها، فى ميدالها الملائم لها، بحيث لا يعوقها هذا العمل عن دورها فى أقدس الميادين وأشرفها، وهو ميدان الأمومة المقدسة.

#### بزوغ حرية المرأة مع فجر الإسلام :

عفوا إن كان هذا العنوان يتسم بالقصور فى جانب الإسلام، لأنه لم يحسرر المرأة فقط، بل حرر الإنسانية جمعاء، من عبودية الأهواء والشهوات، وصسراع الأطماع والجهالات. ولكننى كتبت هذا العنوان من باب "التحليل الجزئى". ومسا دفعنا إلى ذلك إلا تلك الهوة التى اندفعت إليها البشرية أصلا، وفصلت بين الذكو والأنثى، وما أظنها إلا ردة إلى عصور الظلمات، بعد أن أنار الله البصائر بنور الإسلام، وأرسل رسوله ليحرر العقول، مما ران عليها من جهل المعتقدات، ويزيسل غشاوة كادت تعمى معها الأبصار، فتهوى الأقدام إلى مدارك خطرة، من انحسلال الشعوب وضلافا.

فكيف يمكن الفصل بين الذكر والأنثى، وقد خلقهما الله معا، ليقوما بمهمة واحدة، هدفها إعمار الكون، ونشر الحب والحق بين الناس، لا فضل لأحد علسى أحد إلا بتقوى الله، والإخلاص في أداء الأمانة، والقيام بالواجب المنوط به على خير وجه .. ولأجل القيام بتلك المهمة، وتحقيق مراد الله من خلق الإنسان أصلا علسى وجه الأرض، كان لابد من "التخصص وتقسيم العمل"، فالمرأة لها دور لا يمكسن للرجل أن يقوم به، ولها الحق أن تفخر بتشريف الله لها، أن خصها بتلسك المهمة الجليلة في خلق الأجيال. وللرجل دور لا يمكن للمرأة أن تقوم به، نتيجة الخصائص البيولوجية لكل منهما. وبين ذلك أمور مشتبهات، يمكن لكل من الرجل والمسرأة القيام بها، حسب قدرات كل منهما الجسدية والمعنوية، والقوانين التشريعية الستى تحكم كلا منهما.

ومن اجل تحقيق ميزان دقيق للحياة: من الله علينا بشسريعة الإسسلام، لتوقظ الناس من سبات الجهل، بأجراس الحرية العذبة، ونسمالها الفواحة، وتحدد لهم في خطوط عريضة، كيف يبنون حيالهم على أسس متينة وقواعد راسخة، لا تنسهار مع تيارات الحياة الاجتماعية المتجددة. وحرصت شريعة الإسلام أن تكون الحريسة دعامة أساسية، من تلك الدعائم المتينة، التي يجب أن ينبنى عليها المجتمع الإسلامي.

ولذلك فقد وجهت عناية خاصة لتحرير المرأة، من كل أنواع القيود التى كسانت تكبلها، لأن المرأة هى صانعة الأجيال المسلمة القادمة، فلابد أن تكون حرة، لخلسق جيل حر واعى كريم، يعرف كيف يتحمل تبعات الرسالة المحمديسة، ويسسيح فى الأرض حاملا أسمى المعانى، التى تتوق إليها البشرية، فيخرجها من ظلمات النفوس ومعاناقا، إلى نور الحق الذى يحقق لتلك النفوس أمنها وسكينتها واطمئناها.

ويجب علينا أن نعى جيدا: الأهمية الخاصة التى أعطاها الإسلام للمسرأة، ولا نغمطها حقا فيه حياة الأمة الإسلامية وتقدمها ورقيها، فهى والرجل الركنان الأساسيان لبناء الأسرة، ولن تصلح أسرة أحد ركنيها صحيح والآخر معتل، فلابد أن يكون الركنان يتمتعان بكل القوى المادية والمعنوية حتى يتخلصا من علل الجهل والأمراض الاجتماعية، وبذلك يمكن للأسرة أن تسير فى خضم التيارات الماديسة المتجددة، بخطوات ثابتة على درب الإيمان والتوحيد، لا تتنازعها الأهواء ومغريلت العصر، أو تجرفها عن الصراط المستقيم.

وليعلم الجميع: أن الإسلام أعز المرأة ورفعها مكانة عالية، لم تكن لتحلم هما على مر العصور والأجيال، وأن التعلل ببعض النصوص على إهدار تلك المكانة، لهو إجحاف بالشريعة، والجهد الذي بذله رسولنا الحبيب لرقى المرأة، ولهضتها مسن كبوقا، لتساهم في بناء المجتمع الإسلامي وتنميته، على أن يكون أول مظاهر تلسك المساهمة: هو بناء الأسرة المسلمة القوية، التي تستطيع المشاركة في الحياة بفاعلية.

- فإذا أرادت النساء الحرية الحقيقية: فعليهن بالإسلام.
- وإذا أردن الرقى إلى مدارج الحق والخير والجمال : فعليهن بالإسلام.
- وإذا أردن مساواة تقوم على موازين الحق جل شأنه: فعليهن بالإسلام.
- وإذا أردن ترشيد خطوا قمن في الحياة، بحيث يحقق أعلى كفاءة ممكنة وأقصى
   تقدم يمكن أن تصل إليه البشرية: فعليهن بالإسلام.
  - وإذا أردن تحصنا من غدرات النفوس وهجمالها : فعليهن بالإسلام.
    - وإذا أردن خيرى الدنيا والآخرة : فعليهن بالإسلام.

#### مكانة المرأة قبل ظهور الإسلام :

لا يخفى على أى إنسان منصف يتحرى الحقيقة، تلك المكانة الهابطة السق كانت تحتلها المرأة قبل ظهور الإسلام، والمعاملة المهينة التى عوملت بها، حتى صارت عرفا سائدا، وقدرا مقدورا على النساء، يرزحن تحت وطأته، ويكاد يزهق أنفسهن، ويذهب بالبقية الباقية من كرامتهن.

وقد كتب الباحثون في ذلك الكثير، ولمن أراد التوسع عليه الرجوع إليهم في هذا الشأن(1).

ولكننا سنكتفى بلمحة سريعة، تعيننا فى توضيح مرادنا، من الدور العظيم الذى قام به الإسلام، فى تحرير المرأة من قيود الذل والهوان التى كبلتها، وأخذ بيدها نحو مدارج العزة والكرامة، لتحتل المكانة اللائقة بما فى بناء المجتمسع الإسسلامى، وتحقيق رقيه وتقدمه.

وإذا كان بعض الكتاب الحاقدين على الإسلام، يتهمونه بأنه انتقص مكانة المرأة، فإن هذا ولا شك يدل: إما على جهلهم العميق بشريعة الإسسلام؛ وإمسا حقدهم الدفين على ذلك الدين القيم، الذى حرر البشرية جمعاء، وأنسار بصير قسا بتعاليم ومبادئ، ما كان يخطر ببالها أن تمارسها حقيقة واقعسة، إبسان الفتوحسات الإسلامية، حتى صارت واقعا حيا ينبض في نسيج الشعوب، فيحولها طاقة دافعة نحو التنمية، واكتشاف أسوار الله في الكون.

فإذا كان سبب الهمامهم للإسلام هو الجهل، فنحن سسنحاول بعسون الله توضيح ما جهلوه، تكملة لمسيرة من سبقونا على درب الإيمان، لإرساء معالم الحسق.

أما إذا كان سبب الهامهم هو الحقد، فهذا ما لا حيلة لنا فيه، لأنه قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفى صدورهم أكبر، ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، ونسسقط معهم فى هاوية الشقاء، نتيجة البعد عن جنب الله، وعن منهج رسوله الحبيب، الذى أرسله رحمة للعالمين، يهديهم إلى الصراط المستقيم، ومنهاج الله القويم.

## تقول دائرة المعارف البريطانية<sup>(٢)</sup> :

كان وضع المرأة فى "أثينا" قد تدهور، لدرجة ألها أصبحت بمثابة أمة تلـــد الأولاد لسيدها. وكان يتم حجز الزوجات داخل بيوقمن، ولم يكن يحصلن على قدر من التعليم، كما لم تكن لهن أية حقوق، ولم يكن أزواجهن يعتبرولهن أفضل من أثاث البيت.

وتمضى دائرة المعارف البريطانية تقول: كان الوضع القانوني للمــــرأة في روما القديمة، هو وضع المحكومية الكاملة للرجل، فكانت خاضعة أولا لسلطة أبيها أو أخيها، ثم لسلطة زوجها الذي كان يتمتع بسلطات الأبوة عليها، وكان القلنون يعتبر المرأة معتوهة.

وكذلك تبنت المسيحية معتقدا خاطئا يقول: إن المرأة مسئولة عن إخراج آدم من الجنة. وكما تقول دائرة المعارف البريطانية: "الديانة المسيحية تنظــــر إلى المرأة كمغوية، ومسئولة عن خروج آدم من الجنة، وكائن بشـــرى مــن الدرجــة النائية".

أما فى شريعة اليهود: تعتبر المرأة فى منزلة الخادم عند بعض فرق اليهود، وتحرم الأنثى من الميراث، سواء كانت أما أو زوجة، إذا ما كان للميست ذكسور. وهذا موجود فى الإصحاح ٢١ من سفر التكوين.

وقوانين الأحوال الشخصية للإسرائيليين تقول : إذا تســوفى الـــزوج ولا ذكور له، تصبح أرملته زوجة لشقيق زوجها، أو لأخيه من أبيه، ولا تحل لغــــــره إلا إذا تبرأ منها، ورفض الزواج بها.

وفى القانون الصينى : كانت القاعدة أن النساء لا قيمة لهن، ويجب أن يعطين أحقر الأعمال، وفى القوانين الهندية : لا يحق للمرأة فى أى مرحلة من مراحل حياتما، أن تجرى أى أمر وفق مشيئتها ورغبتها، وأن المرأة فى مراحل طفولتها تتبع والدها، وفى مراحل شبابها تتبع زوجها، فإذا مات الزوج تبعت أولادها. وفى عقيدة سانتى : يجب على كل زوجة يموت زوجها أن يحرق جسدها على مقربة من جسد زوجها الخروق، ومن لم تفعل أذلها الشعب إذلالا، يجعل الموت أهون وأكثر راحة لها من الحياة.

وكتب الفيلسوف الإنجليزى (هيربرت سبنسر) في كتابه علم الاجتماع: إن الرجال كانوا يبيعون الزوجات في إنجلترا فيما بين القرن الخامس والقرن الحادى عشر الميلادى. لقد وضعت محاكم الكنيسة قانونا، يعطى الزوج الحق في أن يعطى زوجته لرجل آخر لمدة محددة، بأجر أو بغير أجر. وظل هذا القانون مطبقا حسى الغي. ولم يكن للمرأة في أوربا حتى فترة قريبة حق الحضور أمام القضاء، أو حسق إبرام العقود، ولا تملك البيع أو الهبة، بغير مشاركة زوجها في العقد بموافقة مكتوبة. شيريعة الإسمالام بين الجحود والإنصاف:

إذا كان هذا هو حال المرأة قبل ظهور الإسلام، فكيف يتهمون الإسلام بأنه أزرى بمكانة المرأة ؟! سبحانك هذا همتان عظيم. إنه لم يطرح للمرأة شئ مسن الحقوق – فى غير المجال الإسلامي – إلا فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى، بعد أن توسعت النهضة الصناعية فى أوروبا، فأوجدت – مع توسعها – أسلوبا جديدا

للحياة، اضطر المرأة إلى أن تخرج للعمل فى المصانع والشركات والمعامل. فكسانت الحاجة إلى عملها أعظم ضاغط على الرجل، جعلتها تفتح فمها بالمطالب، وتقاضيه عا أسمته "حقوقا للمرأة" (\*).

هذا فى الوقت الذى كانت تتمتع فيه المرأة المسلمة بالتكريم الإلهى : حيست كان لها مهر يدفعه الزوج، بعكس الأوروبية التى كانت تدفع لزوجها (الدوطـــة). وكانت المسلمة تملك وترث وتتصرف فى مالها، وتبرز فى غـــزوات الإســــلام، وفى معترك المعرفة : تبدو محدثة وناقدة وشاعرة. وهذا لا يتأتى إلا فى إطار كبـــير مـــن الحرية، نعمت به المرأة لأول مرة فى وجودها مع بزوغ فجر الإسلام.

ولكن عندما فرطنا فى معتقداتنا، وغابت عنا شمس الشريعة، التى أنسارت حياتنا، تعرضنا للغزو الاستعمارى الغربي، الذى لم يقتصر على تحطيه المجتمعات الإسلامية سياسيا واقتصاديا، بل اتجه إلى عمليات التمزيق الفكرى والاجتماعى، ومن بينها : إظهار سمو النظم الغربية، والانبهار بالحضارة الحديثة والمفاهيم الزائفة، فنسب المستعمر إلى الغرب "احترام المرأة"، وإلى الإسلام "احتقار المرأة" وتضييسع حقوقها.

فإذا كان هناك من انساق وراء تلك الأكاذيب، حتى من أهل الإسسلام أنفسهم، فإن للحقيقة رجالا، مهمتهم تقصى الحقائق، بعدا عن الزيسف وأهسواء النفس، والله قادر على نصرة دينه، وإظهار شمس الشريعة واضحة جلية، حتى أنسه سخر أقلاما غربية، أنصفت الحق بعيدا عن التعصب المقوت:

• تقول "لورا فيشيافا غليرى" في كتابها "دفاع عن الإسلام" ص٦٠٦ :

"ولكن إذا كانت المرأة قد بلغت من وجهة النظر الاجتماعية فى أوروبا مكانة رفيعة، فإن مركزها – شرعيا على الأقل – كان حتى سنوات قليلة جدا، ولا يزال فى بعض البلدان، أقل استقلالا من المرأة المسلمة، فى العالم الإسلامي".

• وقال فولتير في (مقالة القرآن) في معجم الفلسفة :

"ولقد نسبنا إلى القرآن كثيرا من السخافات، وهو فى الحقيقة خال منها. إن مؤلفينا الذين كثروا كثرة الانكشارية، يجدون من السهل أن يجعلوا نساءنا مسن حزيهم، بواسطة إقناعهن أن محمدا اعتبرهن حيوانات ذات ذكاء، وأنحسن فى نظسر الشريعة بمثابة الأرقاء، لا يملكن شيئا من دنياهن، ولا نصيب لهن فى أخراهسسن ... وبديهى أن هذا الكلام باطل، ومع ذلك فقد كان الناس يصدقونه".

• وقالت جريدة "المونيتور الفرنسية": كما نقلته مجلة الأزهر في المجلد الحسسادي عشر ٣١٥:

"وقد أوجد الإسلام إصلاحا عظيما، فى حالة المرأة فى الهيئة الاجتماعيـــة. وتما يجب التنويه به: أن الحقوق الشرعية التى منحها الإسلام للمرأة، تفوق كشيرا الحقوق الممنوحة للمرأة الفرنسية".

• وفيما يلى فقرات متفرقة من كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون :

"ومبادئ المواريث التى نص عليها القرآن، على جانب عظيم من العسدل والإنصاف، ويمكن للقارئ أن يدرك ذلك من الآيات التى أنقلها منه، وأن أشير فيه بدرجة الكفاية إلى أحكامها العامة، ويظهر من مقابلتى بينها وبين الحقوق الفرنسسية والإنجليزية، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللاتى يزعم أن المسلمين لا يعاشروني بالمعروف، حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا".

"وإذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن فى أمر النساء، وجب علينسا أن نظر إليهن أيام ازدهار حضارة العرب، فقد ظهر مما قصه المؤرخون أنه كان لهن من الشأن، ما اتفق لأخواهن حديثا فى أوروبا، وذلك حين انتشسار فروسسية عسرب الأندلس وظرفهم".

"وقد ذكرنا - فى فصل سابق - أن الأوروبيين أخذوا عن العرب مسلدئ الفروسية، وما اقتضته من احترام المرأة. فالإسلام - إذن - لا النصرانية، هو الذى رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه، وذلك خلافا للاعتقاد الشائع .. فإذا

نظرت إلى أمراء النصارى الإقطاعيين، فى القرون الوسطى، رأيتهم لم يحملوا شيئا من الحرمة للنساء".

"ومن الأدلة على أهمية النساء أيام حضارة العرب: كثرة من اشتهر منهن بمعارفهن العلمية والأدبية، فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهن، في العصر العباسي في المشرق، والعصر الأموى في أسبانيا".

"ثم نقل عن مؤرخى عبد الرحمن الثالث قولهم : إن ذلك الزمن الذى كان فيه للعلم والأدب شأن عظيم ببلاد الأندلس، كن محبات للسدرس فى خدورهسن، وكانت الكثيرات منهن يتميزن بدماثتهن ومعارفهن".

"فمما تقدم يثبت أن نقصان شأنهن حدث خلافا للقرآن، لا بسبب القرآن على كل حال". انتهى ما اخترناه من كلام لغوستاف لوبون.

وإن هذا الحتام لكلمة حق بلا شك، تستحق أن تكون أجـــراس يقظــة لحركة تحرر المرأة المسلمة، ومنارات هدى على طريق الحق والكرامة. فمعرفة شريعة الإسلام حق معرفتها، هي خير السبل، لتحقق المرأة كل ما تصبو إليه من مبـــادئ نبيلة، وغايات شريفة سامية.

وننتقل إلى الفصل الثابي لبيان مدارج الشريعة في تحرير المرأة.

## الفصل الثاني

# مدارج الشريعة في تحرير المرأة

### تحرير المرأة في مهدها :

إذا نظرنا إلى الحرية على أساس ألها حق الحياة، المتحررة من الخوف والذلة وطرر والمهانة، وجدنا بلا شك أن الإسلام أعطى المرأة تلك المعانى السامية للحرية، وحرر وجودها من تلك الكآبة النفسية التي تحيط بمولدها، نتيجة الإحساس بسالخزى والعار. فالعرب في الجاهلية كانوا يفخرون بالذكور، لأهم في نظرهم رمز الشرف والعزة، والدفاع عن حميتهم وقت الحرب، وتحمل المخاطر في الأسسفار وجلب الرزق، وهم أهل الحكم والسياسة والشورى. أما الأنثى فلم تحمل في نظرهم إلا ألها عبء على القبيلة، في كل مراحل حياقًا، ولا تشرف القبيلة بانتساب الأنشسي إليها، فضلا عن زيادة العدد منها.

وفى وسط هذا الجو المشحون بالكراهية للأنثى، والحط من قدرها، كان مجرد نبأ مولدها، يثير قمة الاكتناب النفسى لدى والدها، وهذا ما عبر عنه القيرآن الكريم اصدق تعبير بقوله جل شأنه : {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هوق أم يحسه في التراب ألا ساء ما يحكمون (النمل ۵۸، ۵۹)

{وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى} (النجم ٤٥)

وما كان الله ليخلق الإنسان عبثا، فلكل دوره الذى يليق بتكريم الله لسه، ولكل أهميته التى تستحق الفرحة بمقدمه، والسجود شكرا لله على عطائه الجزيل : { لله ملك السماوات والأرجل يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قحير} (المورى 31. ٥٠)

وتظل آيات الله البينات تمحو ما ران من ظلام الجاهلين على نفوس البشر، الذى أدى بهم إلى جريمة بشعة، هى وأد البنات فى مهدهن، خوفــــا مـــن أوهـــام وخرافات شاعت فى وجدالهم. وهنا يظهر فضل الإسلام العظيم، فى تحرير النفــوس من ظلماتها وأهوائها، ووضع الموازين الحقيقية، للحياة الحرة الكريمــــة، للجنــس البشرى بنوعيه (الذكر والأنثى).

ومع بزوغ فجر الإسلام، تحررت الأنثى إلى قيام الساعة، من أبشع جريمة كانت ترتكب ضدها، لتمحو وجودها فى مسهدها، احتقارا لشسألها وتخفيضا لأعدادها، وتقليلا لشرورها، كما كان العالم كله يعتقد ذلك، وليس العرب فقط. وأصبح وأد البنات جريمة يعاقب عليها الشرع دنيويا وأخرويا. قال تعالى فى كتابه الكويم:

{وإذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت} (التحوير ٨، ٩)

وهكذا بدأت الأنثى تتنسم أولى بشائر الحرية، وتنعم ببهجة وجودها، لتشارك فى تدعيم مجتمعها، وهى عابدة لربها محبة لرسولها، الذى بذل الجهد العظيم، ليرسى معالم وجودها، على أساس من الحرية والعدل والمساواة. وكيف لا؟ وهسو الذى أكمل بسنته الحميدة، انقشاع ما ران على النفوس من احتقار الأنثى، أو على الأقل عدم الفرحة بمقدمها مثل الذكر، فقد فرح ببناته فرحة كبرى، أثلجت صدر زوجته السيدة خديجة، التى كانت تتمنى أن يعوضها الله عن ولدها القاسم ولسدا آخر، فرزقها الله أربعة بنات، قبل أن يرزقها ولدها عبد الله (أ. ولكنها سعدت بهين لسعادة زوجها. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاعره الخاصة ناحبسة

البنات ، بل جعلها شرعا أساسيا ومنهاجا حميدا للمسلمين أجمعين، يتمثل ذلك في أحاديثه المباركة الشريفة :

•عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أنثى، فلم يتدها ولم يهنها، ولم يؤثر ولده (يعنى الذكور) عليهن، أدخله الله الجنة". (رواه أبو حاود والعاكم)

عن جابر صلى الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كن له ثلاث بنات، يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة. قبل : يا رسول الله فإن كانتا اثنتين؟ قال : وإن كانتا اثنتين. قال : فرأى بعض القوم أن لو قبلل : واحدة لقال واحدة ". (رواه أحمد والهزار والطبراني فني الأوسط)

• وعن أنس ﴿ اللهِ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عال جاريتين حسق تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه". (رواه مسله)

• وعن أبي سعيد الخدرى ضَحَيَّتُهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسسن صحبتهن، واتقى الله فيهن، فله الجنة". رواه الترمذى واللفظ له وأبسو داود إلا أنه قال : فادنجن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة.

وعن أبي هريرة رَضِيَّتُهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه، ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجساهد في سبيل الله، صائما قائما". (رواه المعزار من رواية ليشه بن أبهي سليه)

هكذا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته الحميدة، النابعة مسن شرع الله الحكيم، أن يقتلع جذور الجاهلية من القلوب، وأن يعمرها بنور الإسلام. فإذا علا صوت النساء في عصرنا الحديث، يطالبن بأى حق من الحقوق، فليعلمن أن هذا الصوت لم يكن ليعلوا أصلا لولا الإسلام، وجهاد نبينا الحبيب ضد قسوى الباطل، لتحرير البشرية جمعاء، من كل صور العبودية والذلة والمهانة.

### تحرير المرأة في شبابها :

إن الله الحكيم الخبير، لم يكن ليحرر المرأة فى مهدها، ثم يتركها تتعسوض لضغوط الجاهلية من جديد، بل لقد هماها بشرعه المنير، بسياج متين، يحميها من كل قوى الشر والطغيان، بحيث تظل للمرأة مكانتها السامية، لتساهم فى بناء المجتمسع الإسلامي، على أسس واضحة من الحرية والعدل والمساواة. وهنا لابد من توضيح مفهوم أساسى، ننطلق منه فى بحثنا وهو: أن الحرية التي جاء بما الإسلام هى الحرية المنضطة بمقاييس الشرع والدين، وليست حرية الإنفلات، التي قمبط بالإنسسان إلى مرتبة الحيوانات.

### الفرق بين الحرية المطلقة والحرية الملتزمة:

في الحقيقة أفضل مرجع يمكن الرجوع إليه في هذا المجال، هو كتاب المفكر الهندى الكبير (وحيد الدين خان) (٢) حيث يتكلم عن نتائج الحضيارة الحديثة، والمشاكل التي نتجت عن الحرية المطلقة، التي نادت بها الحضارة الغربية، والمحتقيها الشباب تحررا من القيم والأخلاق. وكلامه ليس نابعا من هوى نفسه بل نقلا عسن أبحاث الغربين أنفسهم، ومحاولته إيجاد مخرج من تلك المهاوى التي انزليق إليها الغرب، نتيجة الإباحية الجنسية، والتحلل من قيود الأسرة، والمساواة غير الطبيعية بين النساء والرجال، حيث نتج عن ذلك أمراض خطيرة، أهمها الإيدز، وهو كفيل بالقضاء على الأمة بأسرها، ونتج أبناء غير شرعيين، يعانون من مرض خطير يسمى "قزمية الحرمان" يؤدى إلى القضاء على الإنسان نفسه، كما نتجت أسسر مشتتة وصراعات عائلية هائلة، وأمراضا اجتماعية لا حصر لها، تشيع القلق والذعر بسين أفراد المجتمع، كما نتج عن ذلك زيادة حالات الانتحار وخاصة بسين الشسباب، كوسيلة لإنهاء الألم، وحل المشكلة أو المأزق الذي يجدون أنفسهم فيه.

وهكذا تصادمت الحرية المطلقة مع الطبيعة، وخلق هذا الانتهاك للنظـــام التكويني الطبيعي، أنواعا من المشكلات المستعصية على الحل، مما حمل الناس علـــي إعادة النظر في موقفهم، فأصبحوا يعارضون أسلوب التحرر الجنسي، بعد أن أيدوه

بشدة فيما مضى. وأصبحت العفة الآن مبدأ أساسيا حتى فى نظر الغرب، لإنساء علاقات زوجية صحية، بعد أن كانت فى نظرهم قيدا من قيود الدين، الذى يمنعهم من لذة تذوق الحياة.

وتعترف زعيمة الحركة النسائية "جيرمان غريار" في حديثها إلى صحيفة إنديان اكسبريس (^) ببأن حماسها للحركة في عنفوان شبابها، لم يكن يطابق الواقع. فتقول: الأمر الذي يقلقني اليوم هو نتائج حركة التحرر الجنسي، فعدد الفتيسات اللواتي يستخدمن أقراص منع الحمل، منذ بلوغهن الثانية عشرة والثالثة عشرة مين أعمارهن، وعدد المراهقات اللواتي تحبلن عند بلوغهن الخامسة عشرة والسادسسة عشرة من أعمارهن في تزايد مستمر. ما الذي يحدث لهن ؟ الجنس يعني شيئا مختلف بالنسبة إلى الرجال، فيمكنهم أن يمارسوا الحب وينصرفوا، ويمكنهم حين يحين وقت الذهاب إلى الجامعة، أن يبدأوا دراساقم بكل سهولة. أما النسساء فأحاسيسهن مختلفة، فهن يمارسن الحب بعقولهن وقلوبهن وأجسادهن، وهن يتحطمن بتحطم قصة حب واحدة. وقد رأيت هذا يحدث لنسوة قريبات مني، وهو شئ مروع.

وتقول: "ربما تكمن المشكلة في أننا لم نشرك معنا أمـــهاتنا، وخلفنـــاهن وراءنا، باعتبارهن من الطراز العتيق. ولكننا بعد أن أصبحت غالبيتنا أمهات ولنــــا بنات مراهقات، نتناول المشكلات حاليا بوجهة نظر مغايرة. وربمـــــا أصبـــح الآن بالإمكان، أن نقدر مواقف أمهاتنا بطريقة أفضل".

ذلك ما وصلت إليه زعيمة حركة التحرر النسائية في الغسوب، بعدما قضت سنوات شبابًا في الدعوة إلى حرية المرأة، لدرجة ألها دعت إلى إلهاء مؤسسة الزواج التقليدي، وألفت كتابًا "الأنفى المخصية".

وتقول بعد الخبرة والنضج لمراسل جريدة أخرى<sup>(۹)</sup> :

"لا يملك الغرب أى حل لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتعتقد المرأة الغربية خطأ أن المحجبة تعانى من كبت الحرية، وأن اللائى يستخدمن مساحيق التجميل والحاسرات منهن أكثر تحررا وتقدمية. فأمثال تلك الآراء ينبغى وضعها

جانبا. فحوادث تعرض النساء للضرب، قد تفشت فيما يسمى بالغرب المتحضر. إن ٢٥ في المائة من الجرائم التي تقع في إنجلترا، هي حوادث عنف ضد النساء. وتتعرض (١٥) في المائة من النساء للضرب، من قبدل أزواجهن وعشاقهن في الولايات المتحدة.

أما السيدة غزالة حليمى المحامية الفرنسية التونسية المولد، والتي كانت فى طليعة المناضلات لأجل حقوق المرأة فى فرنسا، مع سيمون دى بوفوار فتقول (١٠٠) الإن الحركة النسائية الجديدة تمر بمرحلة حرجة. فقد تحققت للنساء كافة مطالبهن، بأسرع ما كن يعتقدن، كحقوق منع الحمل والإجهاض والطلاق. إلا أن مشكلة المرأة لم تحل بعد. فالنساء يمتلكن قيما وأخلاقيات معينة، ووجهة نظر متباينة إزاء البشرية. وليس معناها ألها أفضل من وجهة نظر الرجال، بل تعنى فقط ألها مغليرة. وعلى النساء أن يؤدين دورهن كنساء، لا أن يترعن إلى تقمص دور الرجال بصورة مصطنعة".

وهكذا تجنع البشرية الشقية إلى بر الأمان، بعدما شقيت بالحرية المطلقة .. ونجد القيادات النسائية البارزة فى الغرب، فى خريف أعمىارهن يؤيسدن السدور النموذجى السابق للمرأة، بعد أن قضين شبائهن كداعيات متحمسات، لأجل الدور النموذجى الحديث للمرأة.

ونحن نساء المسلمات: نسعد بأن الإسلام حفظنا من تيسارات الحريسة المطلقة، القائمة على أوهام وأهواء طائشة، سرعان ما تجر أصحابهسا إلى مسهاوى الشقاء والتعاسة، وتفكك العقد الاجتماعي للأمة.

ونفخر بالحرية التي منحتها لنا الشريعة، لتتوجنا بمكارم الأخلاق الحميدة، وتحيطنا بسياج من الطهر والشرف، يحفظ لنا عزتنا وكرامتنا :

{لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصاء لها والله سميع عليم} (البغرة ٢٥٦)

(یا أیها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنی أی یعرفن فال یؤذین وكای الله نخفورا رحیما) (الاحزاب ۵۹)

ونحن يا إلهى قد استجبنا لنداء الإسلام طائعات غير مكرهات. وفى رحاب الشريعة السمحاء نعمنا بالحرية الملتزمة بأنبل القيم والعقائد السامية، ولا نرضـــــى بغير تلك الحرية بديلا، لأنما تبنى ولا تمدم، تعمر ولا تخرب، تحقق للأمة جمعاء مــــا تصبو إليه من تقدم ورفاهية ورخاء.

فلنواصل البحث لنرى كيف حققت الشريعة الحرية للمسسرأة في أسمسي

## حرية المرأة في طلب العلم:

لا أحد ينكر أن الإسلام دين الحياة القائمة على العلم، وأن الإيمان بـــالله يتطلب أولا وقبل كل شئ العلم. قال تعالى فى كتابه الكريم :

{أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربــه. قـ ق هل يستوى الذين يعلموق والذيــن لا يعلمـوق إنمـا يتذكــر أولـوا الألبـاب.} (الرمر ٩)

فالعلم هو شعاع النور، الذى يفصل بين الحق والباطل، وهو أساس التمييز، لاستكشاف ما فى الكون من أسرار الله، حتى تكون خطوات المؤمن بلقدام ثابتة، على طريق الخير والمنهج القويم. ولذلك فلا عجب أن كانت أول آية نزلست على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى "اقرأ" لأن القراءة تسؤدى إلى التعلم، والعلم هو معراج المؤمن الروحى والمادى، فلا عمران للكون ولا تنمية بدون علم، ولا إقامة لشرع الله الحكيم بدون علم.

عن معاذبن جبل ﷺ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة : لأنه معالم الحلال والحرام، ومنسار

سبل أهل الجنة وهو الأنيس فى الوحشة، والصاحب فى الغربة، والمحدث فى الحلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما، فيجعلهم فى الحير قائمة تقتص آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة فى خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطسب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب مسن الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء". (رواه ابن عمد البر المنعرى فنه، كتابم العلم)

ونظرا لتلك الأهمية العظيمة للعلم، التى أرستها شريعة الإسلام، وسلام على هُج تدعيمها الرسول الكريم، فإن المرأة لم تحرم من ذلك المنهل العذب، بله هو أمر أصدره الله إليها، لدورها العظيم في إعداد الأجيال، فها هو جلل شانه يخاطب مريم ابنة عمران، بأن تنهل من مناهل العلم، لألها ستؤهل لإعداد نبى كريم، فلابد أن تكون على مستوى تلك المستولية الخطيرة. فيقول لها في كتابه الكريم: إيا مريم إقتني لربك والسجدي واركعي عج الراكعين} (آل عمران ٤٣)

ثم مدحها هي وامرأة فرعون في موضع آخر، لأفهما آمنا الإبحسان الحسق القائم على العلم اليقيني، فتحملتا كل الصعاب، واستلذتا كل المشاق، في سبيل مل علمتاه، من الجزاء الأوفى عند لقاء الله، وكانتا المثل الأعلى للمؤمنين في كل زمان ومكان، سواء الرجال أو النساء:

{ صَرَبِ اللّه مثلاً للدّين آمنوا امرأة فرعوه إذ قالت رب ابن لى عندهك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعوة وعمله ونجنى من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمراى التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} (التعريم ۱۱. ۱۲)

والذين يحاولون تضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".

نسالهم : لماذا لا يكون فريضة على المسلمة، حتى تتبين أمور دينها وأداء عباداتها، وعبادة ربها، وإخراج زكاة مالها، وتعليم أبنائها ؟ كيف يمكن أن تشارك الرجل جنبا إلى جنب، في تلك الآيات القرآنية، كما سنذكرها حاليا، ثم لا يكون طلب العلم فريضة عليها ؟!

[ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقيانتين والقانتيات والمادقين والمادين والمادين والمادين والمادين والمادين والمادين والمادين والمادين فروجهم والدافظات والذاكرين الله كثير ا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ( الاحرام ٣٥)

فإذا كان الله قد شرف المرأة، وفرض عليها أشرف العلوم، فهل يضيق عليها بعد ذلك فيما هو أدنى من ذلك ؟ فكيف يمكن تعليم بنات المسلمين، إذا لم تتعلم المرأة ؟ وكيف يمكن معالجة نساء المؤمنين، إذا لم يكن هناك طبيبات مسلمات ؟ وكيف يمكن متابعة دروس الأبناء، ومساعدهم في طريستي حياهم، واتخاذ قرارهم،إذا لم تكن الأمهات على علم دنيوى ، يمكنهن من متابعة أحداث العالم المتلاحقة ، وما يدبر من مؤامرات للمسلمين على موائد اللئام، معتمدين على جهلهم، وعدم فهمهم لتحليل الأحداث العالمية والقرارات السياسية.

إن العيب ليس فى العلم فى حد ذاته، فالعلم نور للمرأة ينسير طريقها، ويساعدها على تربية أجيال قوية، تحمل على سواعدها عبء الرسالة الإسلامية، إنما العيب هو فى طريقة تلقى العلم، والاختلاط الذى يصاحبه، بما قد يسبب مفاسد. فعلى الغيورين على دينهم حقا، أن يكون التحدى الذى يواجهونه هو: كيف نعلم المرأة فى ضوء الوقار والحشمة، وتعاليم الدين الحنيف ؟ وكيف نعد صانعة الأجيل الإعداد الأمثل ؟

أما أن يكون شاغلهم الشاغل هو: هل يجوز للمسرأة أن تتعلسم أم لا ؟ فتلك قضية خاسرة، لأن العلم للمرأة ضرورة حيوية، ينصلح بحسا شان الأمسة الإسلامية، وتصبح قادرة على مواجهة التحديات، التي تحيط بما من كل جسانب، كما فعلت النساء الأوليات، حيث كن يحتشدن لسماع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه لأجل التعلم. والعلم علمان : علم أحكام الدين : وهو فرض عسين على كل مسلم ومسلمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأنه ليس لسم حدود، فليعترف الجميع من معين الوحى الإلهى الذي لا ينضب، ولنا أسوة حسنة في نسله فليغترف الجميع من معين الوحى الإلهى الذي لا ينضب، ولنا أسوة حسنة في نسله النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدر لهن الأمر الإلهى :

{واذكرة ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أن الله كان لله كان لطيفا خبير ا}(الأمرام ٣٤)

والعلم الدنيوى: وهو فرض كفاية، فلتغترف منه المؤمنات الصالحات، بما يصلح أحوالهن، وأحوال أبنائهن، ورقى أمتهن، بدون التنافس مع الرجال في مجسال العمل، وطلب مساواة تشقيهن في حياتهن بعد ذلك، فالأعمال بالنيات، ولكسل امرئ ما نوى، فلتكن نيتهن صالحة في طلب العلم، لبناء أمة الإسلام، بما يتفق مسع ظروفهن وتعاليم الشرع الحكيم.

ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان (۱۱): نساء مسلمات تعلمسن القسراءة والكتابة، يبلغ عدد المعروف منهن، نصف عدد المعروف من الرجال والكتساب .. وروى أن الشفاء العدوية (من قبيلة بنى عدى رهط عمر بن الخطاب) طلب إليسها النبى أن تعلم زوجه أم المؤمنين حفصة بنت عمر بسن الخطاب تحسسين الخسط وتزيين الكتابة.

لقد بلغ التعلم في المجال النسائي حدا كبيرا، جعل النساء يشاركن الرجال تبعة الزحف بالإسلام نحو الحافقين .. وشاركت النسساء في بيعة العقبة الأولى والثانية، وفي تعليم النساء والنشء تعاليم الدين الحنيف ومبادئ الحياة، التي تساعد على تكوين أمة إسلامية قوية. وروت عائشة أكثر من مائتين والفي حديث، وأختها

اسماء روت ٥٦ حديثا، وغيرهن كثيرات، ناخذ عنهن سنة النبي صلى الله عليسه وسلم.

ويروى عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة : حضها على العلم وتفضيله على كل ما سواه. إذ تقول : لقد طلبت العبادة فى كل شئ، فما أصبت لنفسى شسيئا، أشفى من مجالسة العلماء ومذاكر قم. وقد وصفها النووى بقوله : "اتفقوا على وصفها بالفقه والعقل والفهم".

قال الأستاذ صلاح عبد العزيز، العميد السابق لمعسهد التربية العالى للمعلمين في كتابه "تطور النظرية التربوية":

"والأمثلة كثيرة على النساء العربيات المسلمات، اللواتى تعلمن القراءة والكتابسة والنحو، وروين الحديث، بل كثيرة على ألهن لم يتعلمن فقط، وإنما كسن يعلمن غيرهن، وكان ثمن درس عن النساء، بعض مشاهير الرجال".

وقد ورد فى كتاب "قذيب الأسماء" للنووى : أسماء بعض أولئك النسساء اللاتى تولين هذه الرسالة، وكان ينظر إليهن بعين التبجيل والإعجاب. وفى اهتمام مؤلفى العرب بتسجيل أسماء أولئك السيدات، دليل قوى على تقديرهم لعلمهن، وعلى إيماهم بأن جهودهن فى نشر العلم جديرة بالتسجيل.

وقال الأستاذ صالح عبد العزيز (١٢): "لم تقتصر النساء على الدراسة، بــل قمن إلى جانبها بالأشغال المنوعة، فكن يشاركن الرجال في مهن مختلفة، كــللتدريس والطب والقضاء، وشغل الوظائف الهامة في الخدمة المدنية".

والمراد بالقضاء ما كان يختص بشنون النساء، وفى غير الجنايات عند مــن أجاز لهن ذلك.

هذا هو الإسلام وعظمته في تحرير المرأة، وصقل شخصيتها بالعلم. فياليت نساء هذا العصر يعضضن على دينهن بالنواجذ، وبعد ذلك يخضن أى ميدان شئن، مادمن يعرفن حدودهن، القائمة على معرفتهن لشرع الله الحكيم، وهنا لن يخشمى عن النساء من الانحراف، ولا على الرجال من الفتنة، ولا على الأسر من التشتت،

لأن المرأة المسلمة ستعرف حقوق أسرقما حق المعرفة، وسيشيع نورها عليسها أولا، فإذا بقى لها مزيد من الجهد والطاقة فحسب التدرج الإسلامي فى السبر والأوامسر التشريعية، سوف ينتشر نورها إلى مجتمعاتما.

{قالت يا أيها الملؤا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوهُ. قالوا نحن أولوا قوة وأولوا باسُ شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تامرين} (الممل ٣٢. ٣٢)

فرغم تعدد المعاهد والجامعات، وانتشار دور العلم اللاتى تتعلم فيها الفتيات، إلا أننا لا نملك نساء على مستوى عقمل وإيمان النسماء المسلمات الأوليات، وهذا أكبر دليل على أن الإسلام براء مما يوجهونه إليه من قمم، ما أنسزل الله كما من سلطان. فالإسلام هو دين العقل والروح، دين الحرية والعقيدة القيمة، دين المبادئ العريقة والأهداف الراقية، دين الحضارة للشعوب والأمم. ويا ليسست قومى يعلمون !!

## حرية المرأة في التعبير عن رأيها :

إن حرية المرأة في التعبير عن رأيها، نابعة من اهتمام الإسلام اهتماما بالغط بحرية الفكر، وما ينبع عنها من حرية الرأى والعقيدة. فالعقل هو خاصة الإنسسان وامتيازه وشرفه، وهو مناط التكليف والخطاب الإلهي، بالأمر والنهي والوعيد. فالله يخاطب في الإنسان عقله، ويضى الطريق أمام العقل بنور الشرع. فيسالعقل كسان الإنسان إنسانا وكان امتيازه على غيره. وللإنسان الحق في أن يفكر تفكيرا مستقلا، في جميع ما يكتنفه من شنون، وما يقع تحت إدراكه من ظواهر، وأن يأخذ بما يهديم إليه فهمه، ويعبر عنه بمختلف وسائل التعبير.

ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم، ويعطلوا تفكيرهم، ويقلدوا غيرهم، ويؤمنوا بالخرافات والأوهام، ويتمسكوا بالعادات والتقاليد، دون تفكير فيما يتركون وما يأخذون. وينعى عليهم ذلك كله، ويصف من كانوا على هسذه الشاكلة، بأهم كالأنعام بل أضل سبيلا من الأنعام، لأهم يتبعون غيرهم دون تفكير، ولا يحكمون عقولهم فيما يعملون أو يقولون أو يسمعون، لأن العقل هسو المسيزة العظيمة، التي ميز الله بحا الإنسان على غيره من المخلوقات، فإذا ألغى عقله أو عطل فكره، تساوى بالأنعام بل كان أضل منها:

{وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثـل الدع ينعـق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فـهم لا يعقلون (البقرة ١٧٠. ١٧١)

وحرية الرأى هي الترجمة الفعلية لحرية الفكر، فالفكر والسرأى وجهان لعملة واحدة، وهما مرآة شخصية الإنسان بصفة عامة، والمسلم بصفسة خاصسة، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. فالمسلم الذي تحرر فكره، وعرف طريق الحق، لابد أن يدلى برأيه في كل موقف يتعرض له، أو كل قضية وقف بصددها. فما فائدة الإيمان إذا لم يدعم بالرأى الحر؟

(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر} (الح ٤١)

وقال صلوات ربى وسلامه عليه داعيا إلى حرية الرأى، التى ترفع لـــواء الحق عاليا، لأنها تنبع من حرية الفكر الإيماني :

عن أبي سعيد الخدرى صَلَّيْتُهُ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (رواء مسله والترمذي وابن ماجه والنسائي ولغظه) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : "من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده، فغيره بلسانه، فقد برئ، ومسن لم يستطع أن يغيره بلسانه، فقد برئ، ومسن لم يستطع أن يغيره بلسانه، فقد برئ وذلك أضعف الإيمان").

ومن هذا المنطلق: أتاح الإسلام للمرأة حرية التعبير عن رأيها، لأنه مكنها من أمانة مكفولة في أعناقها، وهي ألها زوجة وأم، مسئولة عن أغلسي وديعة في الكون، وهم النشئ الذين سيحملون على أكتافهم، مستقبل الأمسة الإسسلامية ولهضتها. فكما عليها مسئولية، فلها سلطة إبداء الرأى، فالمسئولية والسلطة همساكفتا الميزان، الذي تقوم عليه الحياة وتتوازن به. ومسئولية المرأة ليست في الحيساة الدنيا فقط، وإنما هي مسئولية جسيمة، تسأل عنها أمام الله ورسوله يوم القيامسة، كما قال الصادق المعصوم:

عن ابن عمر ﷺ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقــول : "كلكم راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئول عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته". (رواه البخاري ومسلو)

من هذا المنطلق كان للمرأة فى صدر الإسلام مكانة بارزة، لإرساء دعلتم المجتمع الإسلامي على أسس ثابتة من الشورى والمساواة والحرية. ونعرض هنا بعض النماذج التي تدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضعم المسرأة فى إطارها الصحيح اللائق بها، ليزيل ما علق فى وجدان المجتمع من جاهلية، اقسترنت بازدراء المرأة والتقليل من شألها.

## نماذج من حرية المرأة في التعبير عن رأيها:

• فى صلح الحديبية: استشار الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة، فى أمر أصحابه الذين ترددوا فى تنفيذ ما أمرهم به، من إحلال وحلق ونحسر، ثم اتبع رأيها كما هو معروف(١٣). وهكذا استطاعت امرأة برأيها السسديد، أن تنقذ الأمة الإسلامية من فتنة كبيرة، يمكن أن تودى برجالها الصالحين، بغسير ذنب اقترفوه، سوى اعتزازهم الشديد بعقيدةم، ورفضهم أن يرضوا بالدنية في دنهم.

• بعد غزوة تبوك، عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هلال بن أمية الواقفي، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمرى، وأمسر نساءهم بمقاطعتهم أيضا، جاءته خولة بنت عاصم تستأذنه في خدمة زوجها، هلال بسن أمية والإقامة معه، فأذن لها على ألا تسمح له بمقاربتها (١٤٠٠). وهو خبر يدل على حرية المرأة في إبداء رأيها، والتوسط لزوجها عند الرسول صلسى الله عليسه وسلم كما تدل عليه أخبار أخرى مشابهة : فقبيل الفتح خرج أبو العاص بسن الربيع – زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو مقيم على شركه بمكة – في تجارة إلى الشام، فاسرته سرية من المسلمين وأتست بسه إلى المدينة، فاستجار بزوجته زينب فأجارته، فقال الرسول : إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته فقال لها : أى بنية أكرمي مثواه، ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له (١٠٠٠).

وفى فتح مكة أيضا: استجار رجلان بأم هانئ بنت أبى طالب، وفرا إليها
 خوفا من أخيها على، فأجارةما، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقال لها: "قد أجرنا

من أجرت وأمنا من أمنت"(١٦).

• ولم تكن المسلمة تتحرج عن مناقشة أدق التفاصيل الشخصية، وموقف الدين منها .. سألته يوما فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، فإذا أدبرت عنسك الحيضة فاغسلى عنك الدم فصلى"(١٧).

- أعظم الأدلة على ما منحه الإسلام للمرأة من حريسة التعبسير عسن رأيسها
   والاستجابة لوجهة نظرها سورة المجادلة:

حيث استطاعت تلك المرأة، بعرض قضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا يتفق مع ما تعانيه من مرارة، أن تنقذ نفسها وبنات جنسها، أبد الدهر من عادة جاهلية قبيحة وهى الظهار: {قد سمح الله قبول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنى الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هدن أمهاتهم إنى أمهاتهم إلى اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور (المجادلة ٢٠٣)

وها هى السيدة حديجة رضى الله عنها وارضاها: تضرب مثلا رائعا لأهميسة دور المرأة ورايها، في مسار الدعوة الإسلامية، فهى التى وقفت بجانب الرسول تشد من أزره وتثبت فؤاده، وهو يتعرض لأصعب موقف يمكسن أن يجاهسه إنسان، بل تتضاءل بجانبه جميع مواقف الدنيا، إنه لحظه التصال السماء بالأرض، ونزول الوحى عليه لأول مرة. فقال له بلسان اليقين: "كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقسرى الضيف، وتعين على نوائب الحق"(١٩١)

ولنا أن نتصور حال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن بجانبه تلك السيدة العظيمة بآرائها السديدة، وقلبها العامر بالحب والإخسلاص، ومكارم الأخلاق.

هذا هو الإسلام: الذى يوصمونه بهتانا وظلما بأنه انتقص مسن مكانة المرأة. إننى أكاد أجزم بكل اليقين، أن البعد عن منهج الإسلام هسو السذى أدى لذك، فالإسلام حرر البشرية جمعاء من عبودية الأهسواء، وظلمات الشسرك والضلالة. وحرر المرأة بصفة خاصة من كل ما تعانيه من ذلك ومهانة، لألها صانعة الأجيال، فلابد أن توفر لها الشريعة الحرية والعزة والكرامة، لخلق أجيال مسلمة قوية، قادرة على إقامة حدود الله، وتجوب الأرض لنشر مبادئ الحق، وتقبل البشرية من عثرات الجاهلية. وإذا كانت النساء ينعمن الآن بالحرية في أرجاء العالم، فسهذا بفضل جهاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإرساء شريعة الإسلام، وما تضمنته من تعزيز مكانة النساء.

حريـة المـرأة فـى اختيـار شــريك حياتــها وتقريــر مصيرها :

لقد فرض الإسلام على الزوجة واجبات جليلة نحو زوجها، تصل إلى حمد القداسة، وتقف بما على شفا حفرة من النسار، إن همى قصسرت فى أداء تلك الواجبات:

عن ابن أبي أوفى ﴿ الله على الله على الله عليه وسلم: ما هذا ؟ قال: يا رسول الله عليه وسلم: ما هذا ؟ قال: يا رسول الله قدمت الشام، فوجدهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإن لو أمرت شيئا أن يسجد لشئ، لأمرت المسرأة أن تسبجد لزوجها، والذى نفسى بيده، لا تؤدى المرأة حق ربحا، حتى تؤدى حسق زوجها، (رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له ولفظ ابن ماجه زاد فيه) "ولسوسالها نفسها، وهي على ظهر قتب لم تمنعه "(٢٠). ومعنى ظهر قتب أى ظهر بعير.

• وروى عن ابن عباس ضَلَّيْ قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! أنا وافدة النساء إليك. هذا الجهاد كتبسه الله علسى الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند رجم يرزقون. ونحسن معشر النساء نقوم عليهم. فما لنا من ذلك ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبلغي من لقيت من النساء، أن طاعة الزوج واعترافا بحقه، يعدل ذلك. وقليل منكن من تفعله. (رواه البزار مكما معترا)

إنها حقا أمانة عظيمة ومسئولية جسيمة، أوكلها الله إلى النساء، من خلال إطار العلاقة الزوجية : فلا يقبل منها صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، إلا بطاعة زوجها. وقدرتما على ذلك تعدل الجهاد في سبيل الله، وتفريطها فيه يعرضها إلى لعنة الله ورسوله، والملائكة والمؤمنين أجمعين.

فكيف تقوم المرأة بذلك، إذا لم تكن راضية عن شريك حياتها، وتجد معمه الاطمئنان النفسى، والتجاوب الروحى والعقلى ؟! فالإسلام إذا كان قد فرض على المرأة تلك المسئولية الخطيرة، فهو أعطاها حقا من الحقوق المصيرية، ألا وهو حسق اختيار شريك حياتها، حتى تتوازن أمور الحياة، وتستقيم على النهج المذى أراده الله ورسوله: فالميزان الذى وضعه الله في الأرض، يستلزم تكافؤ السلطة مع المسئولية، وهذا هو منطق العدالة وشرع الحكم العدل.

وجاء في كتيب للدكتور سعد الدين السيد صالح<sup>(٢١)</sup>:

إن حق المرأة فى اختيار شريك حياها، نقطة يكثر الجدل حولها، بين مؤيسه ومعارض. وربما كان مصدر الجسدل همو سوء الفهم، لبعض توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم: حيث يتمسك المعارضون لتقرير هذا الحق، بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له". رواه أحمد وأبسو داود وابسن ماجسه

والترمذى عن عانشة رضى الله عنها .. وقد فهموا من هذا الحديث خطأ أن المسرأة لا حق لها فى إبداء الرأى والمشورة. وأن ما يفرضه ولى الأمسسر يجسب عليسها أن تمتثل له.

وليس هذا هو المعنى الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم... فقد جاء هذا الحديث لكى يثبت حق الولى فى المشورة، لا لينفى حق المرأة فى إبداء رأيها .. ومن هنا اشترط الفقهاء رضا ولى أمرها، لأنه بعقله وحكمته، أقدر علم فهم الأمور، وتغليب مصلحة البنت، وخوفا من الوقوع فى المحذور، حيث تتبع البنت أحيانا هواها، ولا تعرف مصلحتها، فتنخدع بمعسول الكلمة، والوعود الخادعة .. ومن هنا كان لابد من اعتبار مشورة ولى الأمر.

ولكن إثبات هذا الحق لولى الأمر، لا ينفى حق المرأة فى إبداء رأيها، وفى رفض من لا يكون مناسبا لها. وأنه ليس من حق ولى الأمر أن يجبرها على السزواج، من غير كفء لها، أو يمنعها من زواج هو كفء لها، ويهواه قلبها.

وفى ذلك نسجل ما جاء من أحداث، صحح منهاجها القرآن الكويم، أو السنة النبوية الشريفة، لتقوم الحياة على أسس متينة من الحق والعدل، مؤكدة حرية المرأة فى تقرير مصيرها(٢٧).

- روى البخارى عن الحسن قال: { ... فلا تعضلونه في ... } (البقرة ١٣٦) "حدثنى معقل بن يسار ألها نزلت فيه. قال : زوجت أختا لى من رجل فطلقها. حتى إذا انقضت عدمًا جاء يخطبها، فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها .. ثم جئت تخطبها. لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية { ... فلا تعضلونه في ... } فقلت : الآن أفعل يا رسول الله. قال : فزوجتها إياه".
- وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثيسب أحسق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذلها صمتها". رواه الجماعة إلا

البخارى. وفى رواية لأحمد ومسلم وأبى داود والنسائى : (والبكر يستأمرها أبوها) أى يطلب أمرها قبل العقد عليها.

- وعن أبى هريرة ضَّعْظُنُهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تنكــــح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا : يا رسول الله : كيف إذلها؟ قال: أن تسكت".
- وعن حسناء بنت خدام "أن أباها زوجها وهى ثيب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها". أخرجه الجماعة إلا مسلما.
- وعن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى. رواه أحمد وأبسو داود وابن ماجه والدار قطني.
- وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلب الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء، أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ. رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح

هذا هو شرع الله الحكيم، ومنهاجه القويم، وسنة نبيه الحبيب. فلا يوجه أدى شك في حرية المرأة، في اختيار شريك حياها، وتقرير مصيرها، أما موضوع الولى: فهو من باب إعزاز المرأة، ورفع مكانتها والحفاظ عليها، فلا تجلسس يسوم العقد مع رجال غرباء عنها، ولا تتعرض في اختيارها لمخاطر الهسوى واندفاعاته، فيكون يجانبها من يساعدها في اتخاذ قرارها، ويشير عليها بما فيه مصلحتها، فانجتمع الإسلامي قائم على الشورى، التي تحمى من مخاطر الزلل.

ونسجل هنا حديثين آخرين، لتأكيد ما جاءت به الشريعة السمحاء في إعطاء الحرية للمرأة، في تقرير مصيرها، بما يتناسب مع أمانة المسئولية المنوطة بما :

• روى عن ابن عباس رَجُّجُتُهُ أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : أخبرين ما حق الزوج على الزوجة، فإنى امسرأة

أيم، فإن استطعت وإلا جلست أيما. قال : فإن حق الزوج على زوجته، إن سالها نفسها وهي على ظهر قتب، أن لا تمنعه نفسها. ومن حق الزوج علسى الزوجة، أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت، جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت، لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العداب حتى ترجع. قسالت: لا جسرم ولا أتسزوج أبسدا. (رواه الطبرانيم)

• وعن أبي سعيد الخدرى ضَعْظَيَّهُ قال : أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتى هذه أبت أن تنزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطيعى أباك. فقالت : والذى بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبونى ما حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته، ما أدت حقه، قسالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوهن إلا بإذهن. (رواه البزار بإسناح جيد وابن حبان فني صعيده)

إنها أسمى معانى الحرية، تعرض أمامنا عبر شسويعة الإسسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبرها على الزواج، ولم يأمر ولى أمرها أن يجبرها على تغيير رأيها: إنما حرية الالتزام: فمن شاءت أن تتحمل تبعات الزواج المقدسة، عن طيب خاطر ويقين بأمانة المسئولية، فلتتقدم بنفس راضية مطمئنة، وإلا فسلا إكراه فى الدين، بحيث لا تقع المرأة فى مهالك عصيان الزوج، التى تجلب غضب الله ورسوله، لأنما خرجت عن طاعتهما، وتنفيذ أوامر الشريعة التى آمنت بها.

ولن تتأتى تلك الموازين الغالية، إلا بناء على الحريسة المدعمسة بسالدين والعقل. وهذا ما حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى جسهاده، لإرسساء دعائم الإسلام ونشر دين الله.

## الفصل الثالث حرية المرأة بعد زواجها

قد يتساءل سائل: هل هناك حرية للمرأة بعد زواجها، والمفروض أفسا خاضعة لزوجها ؟! نقول إن عظمة الإسلام تتجلى فى إعطاء الحرية للمرأة فى تلك المرحلة بالذات. فالزواج فى نظر الشريعة ليس عبودية، كما حدث فى جميع العصور السابقة على الإسلام، بل هو شركة مساهمة، يساهم فيها كلل مسن الزوجيين بمجهوده، ابتغاء وجه الله ورسوله، وعلى قدر المساهمة يكون الأجسر والشواب، ولذلك لا تنتفى فى تلك الشركة شخصية كل من الزوجين، بل لكل منهما دوره الخاص، المحدد فى إطار الشريعة، وبالتالى على كل منهما مسئوليته الدينية، الستى يحاسب عليها فى الآخرة.

من هذا المنطلق: فالمرأة حرة التصوف في ممتلكاتها، وحرة في أداء عباداتها، وحرة في خدمتها لزوجها، ولها الحق في حسن معاشرتها وتنظيم هملها، ولها الحرية في استمرار حياتها الزوجية أو إنهائها، وهو ما يسمى في الشريعة بالخلع، ولها الحريسة في حضانة طفلها.

إن تلك الحريات التي تتمتع بها المرأة المسلمة، في حياتها الزوجية، لم تنلسها كلها المرأة الغربية، حتى يومنا هذا، وما نالته منها، كان منذ عهد قريب، أي بعسد الثورة الصناعية في أوربا. فلماذا يحاولن دفع نساءنا إلى دوامات شتى، بحجة التحرر والمساواة، وتاريخ النساء المسلمات راسخ في الحرية، منذ ظهور الدعوة الإسلامية ؟ وإذا اعتلى هذا التاريخ بعض سحابات، توحى في ظاهرها بغير ذلك، فلننفض الغبار عن شريعتنا الغراء، ليظهر وجه الحق جليا، يخرج الناس من ظلمات الشك إلى نسور اليقين. وهذا ما سنحاوله قدر الجهد بعون الله تعالى.

# مظاهر حرية المرأة بعد زواجها :

١- حرية المرأة في التصرف في ممتلكاتها :

كانوا يعتقدون فى العالم القديم، نتيجة الأوهام والإيمان بالخرافات، أن المرأة أدبى من الرجل، وثما تعرضت له المرأة نتيجة هذه الفكرة، حرماها من الوراثة. فلسم تكن تحصل على نصيبها من ممتلكات العائلة. وقد حدد الإسلام - لأول مسرة فى التاريخ البشرى - حقها المعلوم فى الميراث.

ويقول ج.م. روبرتز (۲۳):

كان مجئ الإسلام ثورة من نواح متعددة، فقد أبقى على المرأة فى وضع أدن، ولكنه أعطاها الحقوق القانونية فى الممتلكات، وهى الحقوق الستى لم تحصل عليها المرأة فى كثير من البلاد الأوروبية، حتى القرن التاسع عشر. وكانت هنساك حقوق حتى للعبيد. ولم يكن فى مجتمع المؤمنين طوائف اجتماعيسة، ولا مكانسات موروثة. وكانت هذه الثورة نابعة من دين، لم يكن يميز بين مختلف جوانب الحياة بل كان يحتضنها كلها.

والذين يشيدون بمزايا الإسلام فى رحابة صدر، ثم يرددون أن المرأة تحظي بمرتبة أدى من الرجل فى الإسلام، إنما يناقضون أنفسهم. فمنذ العسهد القديم إلى العصر الحاضر، والوراثة من أهم القضايا الاجتماعية، لأنما تحدد مراتب الأفسراد فى أى مجتمع. فإقرار الإسلام بإشراك المرأة فى وراثة العقارات والممتلكات - رغسم العرف السائد آنذاك - يدل بوضوح على أنه رفع مكانة المرأة، وأعز كرامتها بسلا شك.

ويقول القاضي (راجندر اساشار) رئيس المحكمة العليا السابق بدلهي :

إن من الناحية التاريخية، كان الإسلام متحررا جدا وتقدميا، في إعطــــاء المرأة حقوق الملكية. والحقيقة هي أنه لم يكن للمرأة الهندوسية من حقوق في الملكية حتى سنة ١٩٥٦، حين ووفق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الهندوســـية، بينما أعطى الإسلام هذه الحقوق للمرأة المسلمة قبل ١٤٠٠ سنة (٢٤).

إن من أبرز جوانب الثورة التى قام بها الإسلام فى التاريخ البشرى : أنسه لم يكن مجرد عقيدة فى الوجدان، بل قام بفتح أغلب أجزاء المعمورة آنذاك وحكمها. وظلت حضارة الإسلام هى السائدة فى العالم، على مدى قرنين من الزمان، وقد أثر هذا فى كافة المجتمعات، مما أدى إلى إعادة النظر فى حقوق المرأة، فى جميع أنحاء العالم، وتم الاعتراف على وجه العموم، بضرورة منح المرأة حقوقها كالرجل تماما.

قال تعالى فى كتابه الكريم، معلنا إشراق عصر الحرية المالية للمرأة : {الرجال نصيب مما تـرك الوالدائ والأقربوق والنساء نصيب مما ترك الوالدائ والأقربوق مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضاً { (النماء ٧)

قال سعيد بن جبير وقتادة (٢٠٥٠) : كان المشركون يجعلون المسال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا. فترلت تلك الآية : أى الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى، يستوون فى أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم، بما يدلى به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء. وروى أهمد بسنده عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك فى يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال .. قال : "يقضسى الله في ذلك" فترلت تلك الآية، ثم نزلت آية الميراث توضح الأنصبة :

{يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين ....} (النساء ١١)

فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : اعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك.

فكيف يهاجمون دينا أحيا حقوق الإناث من جشع المسيطرين ؟ فإن كسان فرض للذكر مثل حظ الأنفيين، فذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفسة، ومعاناة التجارة والتكسب، وتحمل المشاق والجهاد في سبيل الله، وإعالة الأنشسي : زوجة أو أما أو أختا أو قريبة، فهذا دوره الإيماني، ولابد من توفير موارد تعينه على أداء هذا الدور. وإذا كان هناك من ظلت الجاهلية في أعماقه، يويد حرمان الأنفسي

من حقها فى التصرف فى ممتلكاتما، فإن القرآن الكريم قد وقف لهم بالمرصاد، يزيـــل ما ران من غشاوة على نفوسهم، ويحرر المرأة من أسرهم :

{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } (النماء ١٩)

قال البخارى بسنده عن ابن عباس فى تفسير تلك الآية (٢٦٠ : كـــانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضـــهم تزوجــها، وإن شــاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بما من أهلها. فترلت هذه الآية.

وروى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس فى تفسيرها: كان الرجـــل إذا مات وترك زوجته ألقى عليها حميمه ثوبا، فمنعها من الناس، فإن كـــانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها، حتى تموت فيرثها.

وقال زيد بن أسلم فى الآية : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منسهم فى الجاهلية، ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها، أو يزوجها من أراد، وكان أهل تمامة يسئ الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها أن تنكح إلا من أراد، حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاها .. فنهى الله المؤمنين عن ذلك. (رواه ابدى جاته)

ثم أعطى القرآن مزيدا من الحرية المالية للمرأة : فلا يحـــق لزوجــها إذا كرهها وطلقها، أن يأخذ منها شيئا من صداقها، الذى أعطاه لها، أو أية هدايا قدمها لها، حتى لو بلغت قنطارا من المال.

{وإِنْ أَرْدِتِم استبدال زوج مكانْ زوج وآتيتم إحداهـن قنطـارا فـلا تــاُخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا} (النماء ۲۰) وبرر القرآن ذلك بأسمى المعانى، وأنبل القيم، التى تتوج إطـــار العلاقــة الزوجية، وتحفظ للمرأة كرامتها وحريتــها : {وكيـــقــ تأخذونه وقح أفضى بعضكم إلى بعض وأخذى منكم ميثاقا غليظا } (النساء ٢١)

فالصداق فريضة على الرجل المقدم على الزواج، حق خالص للمسرأة، يبرهن على صدق الرجل وعزيمته، على إقامة علاقة زوجية قائمة على منهاج الله ورسوله. كما أنه برهان على قدرة الزوج على القيام بتكاليف الحياة الزوجية وأعبائها، صونا لكرامة المرأة، وحفظا لها من خوض معارك الحصول على لقمة العيش. وللمرأة وحدها الحرية أن تعفيه من هذا الصداق، راضية بذلك نفسها، أما أن يرغمها على مبلغ لا يليق بكرامتها، فهذا لا يصح في الشريعة، أو يرغمها على استرداده بعد الاستمتاع بها، فهذا لا يصح أيضا. وذلك لمن كان يريد الحق البعيد عن الهوى النفسى.

{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإق طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً }(النساء ٤)

إن صور الحرية في التصرف في الممتلكات بالنسسة للمسرأة، تتعسدد في الشريعة الإسلامية، حتى تكاد تبلغ عنان السماء، وتخطف بأضوائها بصائر ذوى العقول والألباب .. فالمرأة في الإسلام لها شخصية مستقلة في تحرير العقود وإبرامها والتصرف في أموالها بما يمليه عليها ضميرها.

ولنا في السنة الشريفة برهان لكلامنا بما لا يدع أي مجال للشك :

• إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة، فلها أن تعطى لزوجها المستحق مسن زكالها، إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه. وثواها في إعطائه، أفضل من ثواها إذا أعطت الأجنبي: فعسن أبي سسعيد الخسدري والمنافئة : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا نبي الله إنسك أمسرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسسعود أنسه

وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. (رواه البناري) ولا شك أن تلك الحرية تقيم دعائم الأسرة ولا قدمها، تصولها ولا تبددها، لأن المرأة صاحبة الأموال، إذا أنفقت على زوجها الفقير، وهملت معه عبء الأسرة، فلن يصحب ذلك منا ولا أذى، أو إحساس بالظلم والاستغلال لها، لألها تنفسق ابتغاء وجه الله ورسوله، وزكاة لابد أن تدفعها تدعيما لإيمالها، وطهرا لأمواله فالأقربون أولى بالمعروف، وتصرف كهذا سيعود عليها بالسعادة والطمأنينسة، وتوطيد أركان الأسرة.

عن أبي نجيح السلمى تَعْلَيْنَهُ قال : حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن الله عز وجل، جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها، عظما من عظام محررها من النار. (وواه أبو حاود وابن حيان فني حديده)

وإفراد مخاطبة النساء بأن تحرر رقبة، هذا معناه انفراد الذمة الماليسة، وحريتها ف التصرف، فلا يكفى أن يحرر زوجها عنها عملا بالدستور الأساسى فى القرآن : {كل نفس بما كسبت رهينة} (المدثر ٣٨)

إيوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئك لله (الانهار ١٩)

٢- حرية المرأة في أداء عباداتها :

المرأة مخلوق متساو مع الرجل فى الثواب والعقاب، والمسئولية والجسزاء، كل حسب التبعات المكلف بها، وجانب الشريعة المنوط بتنفيذها. قسال تعسالى فى كتابه الكريم : {فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيح عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضه من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرة عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الإنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب} (آل عمران ١٩٥)

ولهذا فقد كفل الإسلام للمرأة حريتها في أداء عباداتها، حتى لا تكـــون مقصرة في جنب الله، بسبب تعنت زوجها أو بعده عن منهج الله.

- روى البخارى بسنده عن أبي سعيد الخدرى: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما، لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: "ما منكم امرأة تقدم ثلائسة مسن ولدها، إلا كانوا حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين".
- وروى البخارى أيضاً عن سليمان بن حرب قال : "حدثنا شعبة عن أيوب قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس قال : أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء : أشهد على ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهمن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه"(٢٧).

ويتضح بلا شك من هذين الحديثين : الحرية التي كفلها الإسلام للمرأة فى تلقى العلم والزكاة، حتى تكون على مستوى المسئولية فى عقيدتها، لأنها مسئولة عن أداء عبادتها أمام الله ورسوله.

ومن صور الحرية فى العبادة : أنه لما جمعت أم ورقة الأنصارية القـــــــرآن، فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بأن تؤم أهل دارها على الصلاة(٢٨).

حتى حرية الجهاد لم تُحرم منها المرأة فى صدر الإسلام : روى البخارى عن الربيع بنت معوذ : "كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم نسقى ونداوى الجرحسى ونرد القتلى إلى المدينة".

وقالت أم عطية الأنصارية: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنت أصنع لهم طعامهم، وأخلفهم فى رحلهم، وأداوى الجرحــــى، وأقوم على المرضى(٢٩).

حتى الصلاة فى المساجد: ترك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حريــة الصلاة فى المساجد، إذا أمنت على نفسها الفتنة، وإذا صلت فى بيتها، صلت وهــى راضية مطمئنة، أن هذا اختيارها الأفضل، كما اختار لها رسولها الحبيب، وأن الأمـــو ليس فيه إكراه:

عن ابن عمر ﴿ لَهُ اللهُ عَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعـوا نساءكم المساجد وبيوتمن خير لهن. (رواله أبو حاوح)

وحتى تكون الحرية فى محلها وتؤتى ثمارها : وضع رســول الله صلـــى الله عليه وسلم ضوابط لصلاة النساء فى المساجد :

عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. أي غير متطيبات. (وواء الممد وابو حاود)

وإكراماً للمرأة وحتى لا تُحرم من ثواب الجماعة، فقد سمح لها الشـــرع بإمامة النساء : فقد كانت عائشة رضى الله عنها تؤم النساء، وتقـــف معــهن فى الصف، وكانت أم سلمة تفعله. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقــة مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها فى الفرائض.

وسمح لها الشرع أيضا: بأن يؤم النساء فى دارهن رجل، إذا تعذر وجسود امرأة تحفظ القرآن .. روى أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط بسند حسن: أن أبى بسن كعب جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا. قال : "ما هو؟" قال : نسوة معى فى الدار، قلن إنك تقرأ ولا نقرأ، فصلل بنسا، فصليت ثمانيا والوتر. فسكت النبى صلى الله عليه وسلم. قال : فرأينا سكوته رضا.

وفريضة الحج: أباح الشرع للمرأة أن تخرج للحج الفريضة، إذا توفر لها المحرم، ويستحب لها أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها تعننا، خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لألها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها. كما لهان تصلى أول الوقت، وليس له منعها، ويليق به الحج المنذور، لأنه واجب عليها كحجة الإسلام. وأما حج التطوع، فله منعها منه، لما رواه الدار قطني عن ابن عمر صلى الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ومال، فلا يأذن لها في الحج – قال: ليس لها أن تنطلق إلا ياذن زوجها "(٣٠).

وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحريسة للمسرأة فى أداء عباداتها، التي فرضها الله عليها، حتى تؤدى واجبها الإيمان، الذى تحقق به عبوديتها لله وحده. أما التطوع فلابد أن يكون بإذن زوجها، حتى لا يفتسح البساب علسي مصراعيه، ويكون بابا لهروب المرأة من التزاماتها العائلية، وهي أيضا أمانة فى عنقها يجب أداؤها، والتقصير فيها قد يعرض الأسرة الإسلامية للتشتت أو الانحيسا، والإسلام يريد أسرة قوية، تبنى عليها الأمة دعائمها المتينة، وتنطلق إلى آفاق رحبسة من التقدم والرقى، الذى يليق بمكانتها كخير أمة أخرجت للناس، إذا اتبعت أحكام الشرع الحنيف، وقام كل بدوره المرسوم له، في إطار تلك الشريعة السامية.

٣- حرية المرأة في خدمة زوجها:

يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحساسة، التي يكثر الخلاف عليها، حيث أوجب طائفة من السلف والخلف، خدمتها له في مصالح البيت وقال أبسو ثسور: عليها أن تخدم زوجها في كل شئ. ومنعت طائفة وجوب خدمته عليسها في شسئ، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، رحمهم الله، وأهل الظاهر قسالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام، وبسذل المنسافع. قسالوا: والأحاديث المذكورة على خدمة فاطمة لزوجها على، وخدمة أسماء لزوجها الزبيو، إنما تدل على التطوع، ومكارم الأخلاق منها(٢٠١).

أما من أوجب خدمتها: فيحتجون بالحديث الشريف "اتقوا الله في النساء فإنمن عوان عندهم" والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده .. فإنسا نحاول الرد عليهم، بما تيسر لنا من الجهد، وبعون من الله وتوفيقه.

إن النبى الكريم عندما أوصى الرجال بالنساء، في كلمة اتقوا الله، فمعناه احرصوا على مرضاة الله في النساء، لأفين بارتباطهن معكم بعقد الزواج، أصبحن لا يملكن من أمرهن ما كان قبل الزواج، حيث للزوج حقوق شرعية يجب مراعاتما، وأهلها الله لمهمة الحمل والإنجاب والرضاعة وتربية الأبناء، وكلسها أمرور شساقة تستوجب عون الزوج ورحمته بها، لأنه إذا أثقل عليها، أصبحت مثل السيدة الستى استجارت في سورة المجادلة: لها أطفال إن تركتهم إلى أبيسهم وهجرت المرت ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا. وهذا لا شك نوع من الأسر، لابد معسه مسن الرحمة والرأفة. والله وضع في كتابه الكريم قاعدة أساسية، تحكم سلوك البشر جميعا: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (البهرة ٢٨٦)

وحتى العبد الرقيق، أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب مــن المؤمنين أن يعاملوهم برفق، ولا يكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون :

فى رواية للترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إخوانكم جعلسهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه من طعامه، وليلبسه مسن لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه، فإن كلفه عليه.

هذا بالنسبة للعبد المملوك، فما بال المرأة الحرة، التي أقبلت على الزواج، إيمانا بالله واتباعاً لسنة رسول الله، واستحل الرجل ما استحل منها بأمانة الله. وهي شريكة الحياة وصانعة الأجيال، فهل تفرض عليها الشريعة خدمة زوجها فرضا، حتى لو كان عندها من الأعباء ما ينوء به كاهلها، والزوج قادر على إحضار خادم لها ؟

إن شريعة الإسلام التي قوامها العدل والمساواة والحرية لا تفرض ذلــــك فرضا على الزوجة، بل تجعله تطوعا واختيارا، ومحبة وتعاونا بــــين الزوجـــين، إذا

ضاقت هما السبل، وقصرت ميزانيتهما عن إحضار خادم. ورسول الله صلسى الله عليه وسلم نفسه وهو أشرف الخلق، كان يعمل عمل أهله: فيرفى ثوبه، ويخصف نعله، ويغسل ملابسه بيده، بل كان يكنس بيته أحيانا، كما جاء فى السيرة النبوية. فأين هذا من رجال يجلسون فى راحة، ويتركون زوجاهم يعانين الأمرين من خدمة البيت، مدعين أن هذا اختصاصها، وأن الرجال قوامون على النساء. ونسسوا أن القوامة معناها فى المقام الأول مسئولية، وأن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع.

وتأكيدا لكلامنا هذا، نسمع هذا الحديث النبوى، الذى يعتبر دستورا فى توضيح الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة :

عن عمرو بن الأحوص الجشمى ضَيْطَانه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإلهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوها ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسللكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا: فحقكم عليهن أن لا يوطنهن فرشكم مهن تكرهون، ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوقن وطعامهن. (رواء ابن ماجه والترمذي)

والواضح من ذلك الحديث: أن حقوق الرجل على المرأة معنوية في المقام الأول، ترتبط بأساسيات العقيدة، أما الأعمال البدنية، فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعية، تنال بها المرأة الأجر والشواب، وتستعين علمى ذلك بذكر الله:

 على ما هو خير لكما مما سألتما : إذا أخذتما مضاجعكما، فسبحا الله ثلاثا وثلاثسين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم.

والذين يستدلون من هذا الحديث على وجوب خدمة المــــرأة لزوجــها يجانبون الحقيقة : فالخطاب للمثنى أى يشمل الزوج والزوجة عملا بقول الله تعالى : {ولهن مثل الهني عليهن بالمعروف وللرجال عليهن كرجة} (البقرة ٢٢٩)

فالآية تعطى المرأة من الحقوق، مثل ما للرجل عليها، فكلما طولبت الموأة بشئ، طولب الرجل بمثله، والدرجة التي يحظى بها الرجل، هي لتنظيم سير العمسل داخل الأسرة، فلابد من قائد في أي وحدة إنتاجية، لتوزيع الاختصاصات، وتحمسل المخاطرة في القرار .. فكل قرار لابد أن يحمل نسبة مخاطرة، ولابد من وجود قائد يساعد على اتخاذ قرار، يضمن أقل خسارة ممكنة، أو أقصى ربح ممكن، وتلك هسى مسئولية الرجل، لأنه أقل عاطفة من المرأة، فيكون قراره أقسرب إلى روح الحيساة العملية، وما يكتنفها من صعوبات. وعندما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على بن أبي طالب و المنهائية كرم الله وجهه، وبين زوجته فاطمة رضى الله عنسها، فجعل على فاطمة خدمة البيت، وعلى على العمل والكسب .. عندما حكم بهذا، لم يكن فرضا على كل النساء، إنما لتكون السيدة فاطمة مثلا وقدوة، لكل النساء يكن فرضا على كل النساء، إنما لتكون السيدة فاطمة مثلا وقدوة، لكل النساء فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل شعاره : ليكن أهل محمد أول من يجوعوا إذا جاع الناس، و آخر من يشبعوا إذا شبع الناس.

فسلام عليك يا سيدى يا رسول الله، يا من وصفك الله بأنك بسالمؤمنين رءوف وحيم. فلم تجبر النساء على خدمة أزواجهن، وخاصة إذا توفسر يسسرهم وقدرهم على توفير خادم، ولم تترك النساء تضيع تحت ضغط متطلبات الحياة، فجعلت ابنتك أشرف نساء العالمين، أسوة حسنة لكل زوجسة تبغسى الله والسدار الآخرة، فتخدم زوجها راضية قانعة بثواب الله لها، لأنه قال وقوله الحق :

{فمن تطوع خيرا فهو خير له} (البترة ١٨٤)

٤- حرية المرأة في تنظيم حملها ورضاع طفلها:

الأصل في الشريعة : أن الإسلام يرغب في كثرة النسل، لأن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنعة للأمة :

عن معقل بن يسار صلط الله عليه على الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إلى أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا ألها لا لله أفاتزوجها ؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإلى مكاثر بكم الأمم. (رواه أبو حاود والنمائي واللغط له)

إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع من تنظيم النسل، حتى يشسب الأبناء أقوياء، فى ظل الرعاية الكافية. ويبيح التحديد فى حالة ضعف المرأة ضعفا عامل، لا يتيسر معه القيام بمشاق الحمل، أو تعرضها لمرض، يكون فيه خطورة على حياتما إذا حملت. ففى مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل. بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد فى هذه الحالات لا يكون مباحا فقط، بل يكون مندوبا إليه.

بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقــــا، واســـتدلوا لمذاهبــهـ.، بما يأتي(٣٢) :

- روى البخارى ومسلم عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يتزل.
- وروى مسلم عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
   فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
- وقال الشافعي رحمه الله : ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله
   عليه وسلم ألهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا.

وبعض الأئمة كالأحناف يرون أن يباح العزل إذا أذنت الزوجة، ويكـــره من غير إذنها.

وهكذا نرى أحكام الشريعة السمحاء، تترك للمرأة قدرا كبيرا من الحرية في تنظيم نسلها، لأنها صاحبة العناء الأكبر والمسئولية العظمي في تلكك المسألة،

وبالمقابل فلها الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله، لألها تقوم بمهمة مقدســـة فى الحياة، حيث تتحمل مشاق حمل ووضع وتربية، أغلى وديعة فى الوجود، ألا وهـــو الإنسان.

ويرى أهل الظاهر أن منع الحمل حرام، مستدلين بما روته جذامة بنسست وهب : أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال : "ذلك هو الوأد الخفى". وأجاب الإمام الغزالى عن هذا فقال : ورد فى الصحيح أحبسار صحيحة فى الإباحة. وقوله : "إن الوأد الحفى كقوله "الشرك الحفى" وذلك يوجب كراهيته، كراهة لا تحريما. والمقصود بالكراهة خلاف الأولى. كما يقسال : يكره للقاعد فى المسجد أن يقعد فارغا، لا يشتغل بذكر أو صلاة.

فلتعلم النساء أن لهن الحرية فى تنظيم نسلهن، ولكن هناك ما هو خير من ذلك، هو جزاء الله الذى لا يعدل أى ذلك، هو جزاء الله الذى يفوق كل متع الدنيا وعنائها، وثوابه الذى لا يعدل أى هدف امتنعن عن الحمل لأجله، فلابد أن يكون للمنع أسبابه الملحة، التي يلقين بحسا الله يوم القيامة، بدون خزى أو تقصير، لأنه قال وقوله الحق :

{بل الإنسانُ على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره} (القيامة ١٤. ١٥)

وبالنسبة لرضاع طفلها: فقد أعطى لها الإسلام مهلة حتى عامين كاملين، إن أرادت أن تتم الرضاعة، وعلى الزوج أن يراعيها خلال تلك الفترة، حفاظا على النشئ الذى هو عماد الأمة، وأن يكون موضوع الرضاعة عن تفساهم وتشاور بينهما، وكذلك الفطام، لتحقيق مصلحة المولود، فلابد من الحفاظ على حياته، بما لا يضر الأم أو الأب. فإذا كانت الأم عاجزة عن الرضاعسة، لأى سبب مسن الأسباب، فلابد من توفير مصادر رضاعة أحرى.

قال تعالى فى كتابه الكسرى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لحن أراد أفي تم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإق أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليــهما. وإن أردتم أن تسـترضعوا أولادكـم فـلا جنـاح عليكـم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقــوا الله واعلمـوا أن الله بمـا تعملـون بصـير } (البغرة ٢٣٣)

والملاحظ في الآيات ألها تفيض رحمة وسماحة ورأفة، على كل فسرد مسن أفراد الأسرة، فلا ضرر ولا ضرار. المهم هو المصلحة العامة، والوصول بالمولود إلى بر الأمان، لأنه لا حول له ولا قوة. فعلى الأم أن ترضعه حرصا على حياته. فسإن عجزت - لأى سبب من الأسباب - فعلى الأب أن يوفر له مرضعة، أو أى وسيلة من وسائل التغذية حسب العصر، وكل ذلك يتم في إطار الطاقة البشرية، فلابد أن تمتلئ القلوب برحمة الإيمان، حيث لا يكون هناك ضرر لأى فرد في الأسرة.

وفى حالة الطلاق: فإن المرأة لا تجبر على الرضاع قسهرا، ولكسن مسن حقوقها أن ترضع طفلها ولها تركه إذا شاءت (٣٣٠)، فقد تكون المرأة مطلوبة للزواج، وزوجها الجديد لا يسمح لها باصطحاب طفلها.

أما إذا لم توجد المرضع غيرها، وخيف على الطفل من الضياع، فتلسزم بتربيته وإرضاعه، ولها أجرة المثل : {أُسكنوهن من حيث سكنتم من وجحكم ولم تضاروهن لتحنيقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (الملان ٢)

إن تلك الآيات وما قبلها وما بعدها من سورة الطلاق: لتبين عظمية الشريعة الإسلامية في توفير الرعاية للمرأة، في أشد مرحلة من مراحل حياهيا، ألا وهي هدم حياها الزوجية، وخصوصا إذا كان القرار من الرجل. فأمر الله سيبحانه وتعالى المؤمنين، موجها الخطاب إلى شخص النبي صلى الله عليه وسيلم بقواعيد أساسية في اتخاذ تلك الخطوة العصيبة، حرصا على كيان الأسرة، وإحاطية المسرأة بسياج منبع، يحافظ عليها من التشرد والضياع، وإتاحة الفرصة للرجل، لمراجعية نفسه فيما اتخذه من قرار.

ومن شدة العناية بالمرأة: فمى المولى عز وجل الرجال عن التضييق على النساء فى المسكن والنفقة، حتى يضطروهن إلى الخروج من بيوقمىن، والتعسرض لعاديات الزمن. وإن كانت المطلقة حاملا، فإن المسئولية على الرجل تتضاعف، إذ يجب عليه أن ينفق عليها – طوال مدة الحمل – حتى تضع حملها (٢٥٠). فإذا ولسدت ورضيت أن ترضع له ولده، فعلى الرجل أن يدفع له أجر الرضاعية، لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء، وتلك مسئوليتهم. مسئولية الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء.

وإن عسر الاتفاق بين الزوجين على أجر الرضاعة، فعلسى الوالد أن يستأجر لولده مرضعة، حفاظا على حياته وقياما بمسئوليته، فهو قد اتخذ قرار الطلاق، وعليه أن يتحمل تبعاته.

إن الإسلام دين الرحمة، الذي جاء به رسول الرحمة، فلنعتصم به، لأن فيه عزنا وشرفنا وحريتنا، وكل ما نبغي من معاني كريمة.

٥- حَرِيةُ الْمَـرَأَةُ فَى اسـتمرار حياتها الزوجيـة أو إنهائها :

الأصل في الزواج في الإسلام: أنه أسمى علاقات الحياة، وأجل نعهم الله على الإنسان، وجعله الله آية من آيات الله في الكون، في سياق تعدد آيات الله في سورة الروم.. فقال جل شانه: { وهون آياته أن خلق لكم مو أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} (الروم ١٦)

 ولذلك وضعت الشريعة ضمانات عدة لاستقرار الحياة الزوجية:

- أولها مبدأ التراضى بين الطرفين، فأساس العقيدة الإسلامية هو "لا إكسراه فى الدين" لقيام البنيان الإسلامي على دعائم وطيدة، مسن الإخلاص والعطاء والتفائى، لا لغرض دنيوى زائف، وإنما ابتغاء وجه الله ورسوله. وقد تكلمنا عن هذا المبدأ فى "حرية المرأة فى اختيار شريك حياقما".
- فرض الله للمرأة "مهر الزواج" كعلامة مادية على استعداد الرجل للإنفساق، والقيام بمسئوليته تجاه زوجته وأبنائه فيما بعد، حماية للمرأة من عنساء الحياة للحصول على لقمة العيش، ويكفيها ما ستكابده من مشقة فى الحمل والولادة والرضاعة والتربية، لتخريج جيل إسلامي قوى قادر على تحمل تبعات الرسالة الإسلامية.

وقد تكلمنا عن هذه النقطة أيضا في "حرية المرأة في التصرف في أموالها"

فوض الله المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في مؤسسة النوواج
 "العائلة" كنوع من توزيع المسئولية الجسيمة على الطرفين:

{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} (البقرة ٢٢٨)

إن تلك الدرجة التي للرجال على النساء هي التي وضحها المولى عز وجل في سورة النساء : {الرجال قواموق على النساء بما فضل الله بعض هم على بعض وبما أنفقوا من أمولاهم } (النساء ٣٤)

إن تلك القوامة لا تعنى أن الرجل أسمى مرتبة من المرأة، بل قد جرى هذا التعيين لدواع إدارية (٣٥). فالمعروف أن الأنظمة الديمقراطية تعتبر كافة المواطنيين متساوين فى الدرجة، ومع ذلك يتولى شخص من بينهم السلطة لدى الحكومة، وهكذا يتم تعيينه حاكما أى "قواما".

وليس معناه أن هذا المسئول التنفيذى، أولى وأسمى من الآخريـــــن مـــن مواطنى البلاد. ومن هذا المنطلق يمكن تفسير كثير من الأحسساديث النبويسة الشريفة عن المرأة :

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... المرأة راعيه في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ... "(٢٦)، وهذا معناه أن المرأة تتولى منصب إدارة شيئون أسرتما (أصغر دائرة سياسية في الأمة) وهو منصب يستوجب التشريف والتكريم، كأى منصب هام في الدولة.
- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى النساء خير ؟ قال: التى تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فى نفسها ومالها، بما يكره (٢٧٠).

وهذه الطاعة تستلزم مسئولية الرجيل بالقوامية في النظام العائلي، فالشخص الذي يتولى السلطة في دولة ما، بإمكانه تسيير دفة الحكسم بالأسلوب الأمثل، ما دام شعب تلك البلاد مقتنعا بضرورة طاعة الحاكم، وهذا ما هدفت إليه الشريعة، لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأسرة، وفي نفس الوقت لم تحرم المرأة من حق التشاور مع الزوج، وإبداء وجهة نظرها في قرارات حياقهما المصيرية، مثل فطام الأبناء وغيرها:

{فَإِنْ أَرَادًا فَصَالًا عَنْ تَرَاضُ مِنْهُمَا وِتَشَاوِرِ فَلَا جِنَاحِ عَلَيْهُما} (البقرة ٢٣٣)

وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه ابن ماجـــه وابـــن حبـــان فى صحيحه: "إنى لو أمرت شيئا أن يسجد لشئ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجـــها، والذى نفسى بيده، لا تؤدى المرأة حق ربها، حتى تؤدى حق زوجها".

وكلمة "لو" هنا "حرف امتناع لامتناع" فالسجود المطلسق لله، وطاعسة الزوج مستمدة من طاعة الله، والإيمان بشريعته، لتحقيق الخير والفسلاح للأسسرة المسلمة، فالعصيان لن يحقق الثمار المرجوة لبناء الأسرة، وبناء النفوس الناتجة عسن تلك الأسرة، فلابد من الطاعة، لتحقيق الصالح العام في اتخاذ القرار.

وحرصا على تحقيق الاستقرار للأسرة المسلمة، وإضفاء جو من الهنــــاءة والسرور عليها، لتذوق نعمة الله العظمي، وآياته البينات، بأن جعل لنا من أنفســنا

أزواجا – فرضت الشريعة السمحاء على الرجل حسن معاملـــة الزوجـــة، لأفحـــا الطرف الذى يتميز بالضعف وتدفق العاطفة، فلابد من إشباع تلك النوازع النفسية فيها، حتى تقوم بواجبها خير قيام.

قال تعالى فى كتابه الكريم : {وعاشروهن بـالمعروف فـإى كرهتموهـن فعسى أنى تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} (النماء ١٩)

وهذا أمر مطلق للرجل بمعاملة المرأة بالحسنى، سواء أكانت الزوجة توافق هواه أو لا توافقه، لأى سبب كان .. وقد حظر المولى عز وجل التزوج بأكثر من واحدة، لمن لا يستطيع الوفاء بحسن التعامل، مع الزوجات جميعا على قدم المساواة : {فَإِنْ خَفْتُم أَلًا تَعْجَلُوا فَوَاحِدَة} (النساء ٣)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خسيركم لأهلسه وأنسا خيركم لأهلس وأنسا خيركم لأهلس وأنسا خيركم لأهلى : "اسستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شئ فى الضلع أعلاه، فإن ذهبست تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا"(<sup>(1)</sup>).

ف إطار تلك المفاهيم الإيمانية : أقامت شريعة الإسسلام نظام الأسسرة المسلمة، على أسس عريقة من العقيدة، ولكن قد يحدث أن تختل الموازين النفسسية لأسباب متعددة، وهنا أباح الإسلام للمرأة حرية الاختيار : إما اسستمرار حياقا الزوجية، حرصا على المصلحة العامة، ابتغاء وجه الله ورسوله، وإما إلهائها، خوف ارتكاب معصية ألا تقيم حدود الله :

(١) فإذا خافت المرأة نشوز زوجها، وإعراضه عنها، إما لمرضها أو لكبر سنها، أو لدمامة وجهها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، ترضية لزوجها:

لقول الحق سبحانه:

{ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير } (الساء ١٣٨)

وروى البخارى عن عائشة قالت فى هذه الآية : "هى المرأة تكــــون عنــــد الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج عليها : تقول : أمسكنى ولا تطلقنى، وتزوج غيرى، فأنت فى حل من النفقة على والقسمة لى".

وروى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت، وفرقــــت أن يفارقها رسول الله يومى لعائشــة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤٣).

(٢) وإذا كرهت الزوجة استمرار الحياة الزوجية، فقد أباح فها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطى الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية، لينهى علاقته فها.

وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فــــإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (المبقرة ٢٢٩)

والخلع الذى أباحه الإسلام، مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المــــــرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها، كما قال المولى تبارك اسمه :

(البقرة ١٨٧) (البقرة ١٨٧) (البقرة ١٨٧)

ويسمى الفداء، لأن المرأة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها. وقد عرفه الفقهاء بأنه "فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له".

والأصل فيه ما رواه البخاري والنساني عن ابن عباس قال:

"جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفسر

فى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطلقة (13).

وهكذا يتبلور الهدف السامى للزواج: فهو شريعة مقدسة، وأوامر ربانية، ومنهاج عقائدى، يتبادل فيه الزوجان مشاعر الوفاء والإخلاص، المستمدة مسن أحكام الدين القيم، ومن لم يجد فى نفسه القدرة على الاستمرار، فى حدود تلسك المفاهيم النبيلة والمبادئ العريقة، فعليه بالانسحاب من ذلسك المسدان، بشسرف وشجاعة.

وبذلك تتنفس المرأة نسمات الحرية العذبة، في ظل منهج الله وسنة رسوله. ٦- حرية المرأة في حضانة طفلها:

يهدف الشرع في جميع أحكامه إلى استقرار الأسرة، حتى يشب الطفل في أحضان والديه، ينال من رعايتهما، وحسن قيامهما عليه، ما يبنى جسمه، وينمسى عقله، ويزكى نفسه، ويعده للحياة إعدادا سليما، يساهم في فحضة أمته ورقيها.

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل، فالشرع جعل الأم أحق مسن الأب فى حضانة الطفل، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها (مثل زواجها من آخر، أو عدم توفر الشروط التى يجب توافرها فى الحاضنة) أو بالولد وصف يقتضى تخيره (وهو الاستغناء عن خدمة النساء).

وسبب تقديم الأم: أن لها ولاية الحضانة والرضاع، لأنها أعرف بالتربيسة وأقدر عليها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وعندها من الوقت ملا ليس عنده. لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل (٥٠٠).

فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كــــان بطنى له وعاء، وحجرى له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه يترعه منى فقــلل : أنت أحق به ما لم تنكحى". أحرجه أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم وصحح (٢٦٠).

وعن يحيى ابن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد. فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيها أبها بكر الصديق. فقال عمر: ابنى، وقالت المرأة: ابنى. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. (رواه مالك فني الموطأ).

قال بن عبد البر : هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقـــاه أهل العلم بالقبول.

وفى بعض الروايات أنه قال له : الأم أعطف وألطف وأرحـــــم، وأحــــنى وأخير وأراف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.

وهذا الذى قاله أبو بكر صلى الله على الله أعطف والطف، هو العلة في أحقية الأم بولدها الصغير.

وكان مذهب عمر مخالفا لمذهب أبى بكر، ولكنه سلم للقضاء محسن لــه الحكم والإمضاء، ثم كان بعد خلافته يقضى به ويفتى. ولم يخالف مذهب أبى بكــر، ما دام الصبى لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة. (أفاده ابن القيم).

والمرأة المطلقة تستحق أجرة حضانة، كما تستحق أجرة الرضاع، وخاصة بعد انقضاء العدة. لأها في العدة تكون لها "نفقة العدة". وذلك لقول الله تعالى: { فَانْفَقُوا عَلَيْهُونَ حَتَى يَضْعُونَ حَمَلُهُونَ فَإِنْ أَرْضَعُونَ لَكُمْ فَآتُوهُونَ أَجُورُهُونَ وَأَنْمُوا بِينْكُمْ بِمعُووفَ وَإِنْ تَعَاسُرتُمْ فَسَتَرْضَعُ لَهُ أَخْرَى} (الطّاق ٦).

وتلك الآية الكريمة تبيح للموأة حرية من نوع آخر، فلها أن تقبل رضاعة ابنها وحضانته، أو ترفض ذلك، وعلى الأب توفير من يحل محلها.

 فالإسلام لا يجبرها على الاحتفاظ بصغيرها، وخاصة أن هناك كثيرا من الرجــــال لا يرغبون في تربية أبناء غيرهم.

إنه بلا شك دين الرحمة ودين اليسر، ودين الحياة الحرة الكريمة، وصدق الله العظيم إذ يقول : {خلك الحين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمه هم الله و ٢٠)

فإلى أى شئ تطمع النساء بعد تلك الكرامة، التى أعزها بهن دين الإسلام. هل يطمعن فى مساواة خيالية، تدفعهن إلى خوض ميادين الحياة بمعاناتها، بحثا عـــن لقمة العيش، بعدما ادخرقمن الشريعة لدور أجل وأعظم من ذلك، وهـــو تنشئة الأجيال بما يحقق التنمية الاجتماعية للأمة، التى هى مفتاح كل تقدم بعد ذلك؟ أم يطمعن فى مساواة تلغى وجودهن كنساء أصلا، وتشقيهن شقاء تنتفى معه أنوثتهن، ودورهن الحقيقى فى الحياة، كما حدث للنساء اللائى ينــاصرن تحـرر المرأة فى الغرب؟ أم يطمعن فى تحرر يلغى احتياجهن للرجال، ويوقعهن فى مهالك لا تنتهى، المغرب؟ أم يطمعن فى تحرر يلغى احتياجهن للرجال، ويوقعهن فى مهالك لا تنتهى، لأخن يلجأن فى إشباع غريزقن، إلى طرق ما أنزل الله بها من سلطان ؟ (٢٠٠٠)

ولمزيد من التفاصيل: يمكن الرجوع إلى المرجع المذكور فى رقسم (٤٧) لمعرفة تبعات المساواة غير الطبيعية، وما ينتج عنها من مشكلة الهيار الجسمات، ومشكلة الأطفال الاصطناعيين، وما يتبعها من طفولة مشسردة، وزيادة نسبة الانتحار لدى الشباب، ومساوئ اجتماعية لا تعد ولا تحصى.

لقد برز فى الولايات المتحدة اتجاه جديد، يدعو إلى إعادة النظر فى مفاهيم الحرية، التى ظنوا ألها مفتاح التقدم، فإذا هى تنتهى بالمجتمع إلى شفا الهاويسة. إلا أن المرأة الحديثة لم تعد تقبل باستئناف دورها كربة بيت، مما أدى إلى انتهاجها طريقسا صعبا، يجعلها تتحمل الأعباء المترلية (الداخلية) والمعيشية (الخارجية) فى آن واحد.

 فرضه الله عليها، ولكنها تحملته تحت دواعى نفسية وهمية، بحجة الحرية والمسساواة وإثبات الذات. ويكفينا أن نردد لها قول المولى عز وجل :

{ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يا تيــــها رزقــها رغدا مـن كــل مكان فكفرت با تعم الله فا ذاقها الله لبــاس الجــوع والذوف بمــا كــانوا يصنعون} (المن ١١٢)

فالنساء حررقمن الشريعة، ووصلت بهن إلى أعلى مراتب الحرية، وصانتهن من كل ما يخدش حياءهن، وينال من كرامتهن .. فإن هن تمسردن علسى أصول الشريعة، فلا يلومن إلا أنفسهن، عندما يشعرن بالشقاء، حتى لو حققسن أعلسى المراتب الوظيفية، فالإسلام أراد لهن الخير والرقى، وهن - بجهلن - اخترن طريقسا صعبا يكتنفه المخاطر. فلما زال عنهن رداء الحرية والعزة، الذى أسسبغته عليهن الشريعة، رددن مع الجهلاء دعاوى كاذبة، بأن الإسلام أزرى بمكانة المرأة. فكيف يستقيم ذلك مع ما عرضناه من مدارج الشريعة لتحقيق حرية المرأة ؟! ونزيد الأمر إيضاحا وبرهانا بتوضيح تلك الأصول التشريعية في الزواج، لضمان الحفاظ علسى كرامة المرأة إلى أقصى الحدود.

٧- أحكام الزواج فى الشريعة تحقق حرية المرأة فى أجلى صورها:

إن المتأمل فى الشريعة الإسلامية بعقل واع وفكر ثاقب، وتحرر من نوازع الهوى، التى تضع غشاوة على البصائر، يكاد يجزم بأن الشريعة تبلغ قمة سلمقة، فى الحنو على المرأة والحفاظ عليها، وتحقيق أعلى مراتب العزة والكرامة لها. ولا غسرو فى ذلك، فالشريعة تتزيل من الحكيم الخبير، الذى يعلم خصائص الشخصية الدفينة لكل من الرجل والمرأة، ويعلم ما فيه صلاحهما. ويحرص المولى عز وجل على صيانة المرأة، من طمع الرجل فى كل صوره، لأن المرأة مخلوق رقيق حساس، تغلب عليسها المرأة، من طمع الرجل لقيام بدورها فى الحياة بصدر رحب، مسهما كسانت صعوبات الحياة ومعاناقا. فإذا لم تتكفل الشريعة بحماية المرأة، بسياج متسين مسن

القوانين التشريعية، فقد تضيع فى خضم الحياة، إذا ملك أمرها الجاهلون من الرجال .. لذلك فعلى النساء المسلمات بعد أن يعلمن علم اليقين، الدور العظيم السذى قامت به الشريعة الغراء، للحفاظ على كرامتهن، وتحريرهن من كل صور الغسش والخداع والظلم والمهانة، عليهن أن يسجدن لله شكرا مرددات دعساء الملائكة الأبرار: "سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. سبحانك ما عبدناك حق عبسادتك". ويرددن دعاء سيدنا يونس فى بطن الحوت وهو يشبه ظلمات الجاهلية التى نعيشها: {لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت عن الطالمين}. (الانبياء ۸۷)

وتلك الأحكام التى جاءت بما الشريعة كثيرة، وتفيض بما كتب الفقه و ولكننا سنأخذ منها بما يتيسر به المقام، ويفى بغرضنا فى إظهار وجه الحسق المبسين، والرد على دعاوى الجاهلين (<sup>45</sup>):

#### أ- اختيار الزوج:

على الولى أن يساعد كريمته على اختيار الزوج الصالح، ليعينها على أداء دورها فى الحياة بسعادة وارتياح، لألها تشعر ألها تقوم بوظيفة مقدسة، تبتغيى به لا مرضاة الله ورسوله، فمهما لاقت من صعوبات ومعاناة، ستجد أن الأمر يسير، لألها مع زوج صالح، يعينها على وحدة الهدف وسموه، ونبل الوسائل التي يستعينان بها على شرف المقصد. قالت عائشة رضى الله عنها: "النكاح رق فلينظر أحدكم أيسن يضع كريمته".

وقال صلى الله عليه وسلم: "من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رهمها". رواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس، ورواه فى الثقات من قـــول الشــعبى بإسناد صحيح.

### ب- شروط لزوم عقد الزواج:

إن المقاصد التي شرع من أجلها الزواج: هي دوام العشـــرة الزوجيـــة، وتربية الأولاد، والقيام على شنونهم، فلابد أن يقوم عقد الزواج على أسس متينـــة

من الشرف، لأنه أسمى العقود، التي يمكن أن يقوم بها كل من الرجـــل والمــرأة في حياهما.

#### ومن تلك الشروط:

ان يستوفي اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه.

- فمن أهم أركانه: الإيجاب والقبول: فلا يصح إجبار المسرأة علسى زواج لا ترضاه (وقد تقدم ذلك في حرية المرأة في اختيار شريك حياقما).
  - ومن شروط صحته : أن يكون على سنة الله ورسوله.

وللمرأة أن يكون لها شروط، ما لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله كاشـــتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوقما وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصـــو في شئ من حقوقها، ويقسم لها كغيرها .. وألها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك.

- وليس للزوج أن يشترط ما كان منافيا لمقتضى العقد، ثما يهين بكرامة المسرأة وحريتها (٤٠): كاشتراط أن لا مهر لهسا، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليها، أو تعطيه شيئا، أو لا يكون عندهسا فى الأسبوع إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل.
- ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة: مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ونحو ذلك. ومن العلماء من رأى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة، ولا يلزم النووج الوفاء بها .. ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بها اشترط للمرأة، فإن لم يف لها فسخ الزواج .. وهذا مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص ومعاويسة وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعسى وإسحاق والحنابلة واستدلوا بها يأتى :

- قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (المائحة ١)
- ٣- وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله
   عليه وسلم قال: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
- ٤- روى الأشرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط فسسا دارهسا، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال : لها شرطها "مقاطع الحقسوق عند الشروط".
- ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود، لا يمنع المقصود من الــــزواج، فكـــان
   لازما، كما لو شرطت عليه زيادة المهر.
- ومن الشروط التي نحى الشرع عنها فى العقد، ويحرم الوفاء بها: اشتراط الموأة عند الزواج طلاق ضرقاً: فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلل: "نحى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسال الموأة طلاق أختها، لتكفئ ما فى صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى". (متغن عليه).
- وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسال: "لا يحسل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى". (رواه أحمد)
- فلها حرية القبول أو الرفض، في ضوء ظروف الرجل الواقعية، أمــــا أن تبـــنى سعادتها على تعاسة غيرها، فهذا يرفضه الشرع الحكيم.
  - •ولهى الشرع عن أى نية من نوايا الغش، وقت عقد القران:

كما يحرم العقد على المرأة، وفى نية الزوج طلاقها بعد فترة، دون إعلامه بذلك، لأن هذا عبث بتلك الرابطة العظيمة، ويتيح التنقل فى مراتع الشهوات، بحجة الزواج، وما يترتب على ذلك من المنكرات من عداوة وبغضاء، وذهاب الثقة بين الناس.

كما يحرم على الرجل خداع المرأة، بأن يتفق معها على مهر، وفى نيته عــــدم
دفعه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل تزوج امرأة على ما
قل من المهر أو كثر، ليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها. فمات ولم يؤد
إليها حقها، لقى الله يوم القيامة وهو زان".

### جـ- تحريم زواج المتعة :

ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المسوأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. وسمى بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج، ويتمتع إلى الأجل الذى وقته. وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، لأنه يقصد بسه قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على الأولاد، وهـــى المقاصد الأصلية للزواج. فهو يشبه الزي من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. ثم هو يضو بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التى تنتقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد، حيث لا يجدون المبيت الذى يستقرون فيه، ويتعهدهم بالتربية والتأديب.

عن سبرة الجهنى أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء، قال : فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى لفظ رواه ابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال : يا أيها الناس إلى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة.

وعن على ضَعْظُيُّهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (<sup>٥٠)</sup>.

#### د- تحريم زواج التحليل:

وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدمًا، أو يدخـــل بمـــا ثم يطلقها، ليحلها للزوج الأول.

وهذا زواج حرمه الله ورسوله، لأنه لا يقوم على دعائم الشرع المتينة لبناء الأسرة، كما أنه يشجع النفوس على الاستهانة بقدسية الزواج وروابطه، فيستمرئ الرجال الطلاق، ويتشدقون به لأتفه الأسباب، حتى إذا ما وجد الرجــــل منهم شريكة حياته على وشك الضياع منه، لجأ إلى هذه الحيلة الخبيئة، ليحل زوجته لها ثانيا.

ولا شك أن تحريم الإسلام لهذا النوع من الزواج، فيه حفاظ على كرامة المرأة، فلا يستهين الزوج بها، ويعمل لها ألف حساب، قبل النطق بكلمة الطلاق، التي تزلزل كيالها وتمدم كبرياءها، وتعرض أمن الأسلوة والستقرارها للتشتت والضياع النفسي، في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى أسرة مستقرة نفسيا، تتوجه طاقاتها إلى البناء والتعمير، لا إلى التشتت والتبديد، خلال الصراعات الأسرية.

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له". (رواه ابن ماجه والعائم)

وتحريم الرسول له راجع إلى قول الله عز وجل: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}

وسأل رجل ابن عمر فقال : ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها، ولم يأمرى ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال : لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سسنة، إذا علم أنه يريسد أن يحلها. (فقه السنة المرجع المابية من ١٧٥).

#### هـ- تحريم نكاح الشغار :

وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا، على أن يزوجه الآخر وليته، وليسسس بينهما صداق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال :

 "لا شغار فى الإسلام". رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك.

والشغار أصله الخلو. والمراد به هنا الخلو عن المهر.

وعن ابن عمر قال: في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار:
 أن يقول الرجل للرجل: زوجنى ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتى أو أختى، وليس بينهما صداق. (رواه ابن هاجه).

والسبب فى منع هذا النوع من النكاح: أنه ظلم لكل واحدة من المرأتين حيث لم تنل أى منهما مهرا، بل عاد المهر إلى الولى، فخلا النكاح عن مهر تنتفع بــــه المرأة نفسها.

وهكذا حافظ الإسلام على كرامة المرأة ومصلحتها إلى أبعد الحدود، حتى المهر : يبطل الشرع نكاح الشغار، لأن المرأة تساق فيه كسلعة تبادلية، في نظـــــام يشبه نظام المقايضة قديما.

حقا إن الشريعة بحر خضم عميق الأغوار، ملى بالكنوز التى يعجز البشو عن استخراجها دفعة واحدة .. فرغم كل ما تكلمنا عنه فهناك الكثير والكثير مسن حقوق المرأة، التى سنتها لها الشريعة. مثل : حسن المعاشرة، والعدل بين الزوجات، واللين في المعاملة، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وتفضيل الأم على الأب بحسن الصحبة، كما أوصى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.

ولكى تتبلور الشريعة فى إطارها الحقيقى، وتظهر للشعوب بمظهرها البراق الذى يليق بها، يجب على المسلمين جميعا، والنساء بصفة خاصة، أن يغترفوا تعاليم دينهم من نبع صاف رقراق، ويعملوا بتلك التعاليم بصدق ويقين. وهنا فقط ستخرس كل الألسنة التى تطعن فى ديننا، لأنها تحسدنا على ما حبانا الله به من نعمة الإسلام، وتريد زحزحتنا عن هذا البنيان الراسخ المتسين، وصدق الله العظيم إذ يقول:

(ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلموق} (المر ٢، ٣)

وهم يبذلون في زلزلة عقيدتنا كل جهد، وكل غـــــال ونفيـــس، وكـــل شعارات مضللة، مثل الحرية والمساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة، والعولمة، والحياة العصرية و ... وغن نلهث وراءهم في سبيل نيل الرضا، ولكن هذا الرضا ثمنه غال جدا، أغلى ما نملك، إنه عقيدتنا الراسخة المتينة، التي فيها عزنا ومجدنا وكرامتنا. وهذا ما حذرنا منه المولى عز وجل. {ولان ترضى عنك اليهود والنصاري حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بحد الذي جاءهك من العلم ما لك من الله من ولي ولي نهير } (البقرة ١١٠)

فاللهم اهدنا سواء السبيل، وأنر بصيرتنا، حتى نعرف الحق حقا فنتبعه، ونرى الباطل باطلا فنتجبه. ولتعرف النساء المسلمات أن كل ما تتمتع به نسساء العالم حاليا، من حرية التعبير عن الرأى، ومكانة اجتماعية، وارتفاع أصواقسن في المخافل الدولية، هو بفضل جهاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلتتستق كل مسلمة ربحا، لأنه سيحاسبها على دورها في الحياة، ومسئوليتها الستى أوكلسها الله إليها، بعد كل تلك القوانين التشريعية، التي حبتها بما شريعة الله، لتؤدى دورا ساميا يليق مع مكانتها الرفيعة، التي بوأها الإسلام إياها، بعدما حررها من كل طور الذل والعبودية، التي كانت تعانى منها قبل ظهور الإسلام، على يد نبى الرحمة.

فاللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بمديه واتبع سنته إلى يوم الدن.

وننتقل الآن إلى بيان نظرة الإمام النورسى عن المرأة، تدعيما للحقيقة التي نسعى إلى إيضاحها، وهي بيان مكانة المرأة السامية، وحنو الشريعة عليها إلى أقصى مدى ..

## الفصل الرابع نظرة الإمام النورسى نحو المرأة<sup>(\*)</sup>

#### تمهيــد:

إذا كان لكل إمام مفتاح، يفتح به قلوب محبيه، فإن المفتاح الذى فتح به الإمام النورسى قلمي هو نظرته إلى المرأة، حيث لم أجد طوال حيساتي مسن حقسق الاطمئنان لنفسى، والفخر بأبي امرأة، مثلما فعل الإمام النورسي في حديث عسن المرأة، والاهتمام بها غاية الاهتمام.

فكل الحركات التى تسمى نفسها إصلاحية أو تحررية أو .... وترفع شعارات المساواة بين المرأة والرجل، أرى ألها لا تعطى المرأة أية حقوق، بـل علـــى العكس، فهى تلقى على عاتق المرأة مزيدا من الأعباء، بدفعها دفعا إلى حلبة الصرافى الحياة، على المراكز والنفوذ، ومكاسب الحياة الدنيا، وبريقها الزائف.

أما الإمام النورسي، فقد أخذ بيد المرأة ليرتقى بهـــا فى عنــان الســماء، ويبعدها عن تطاحن الغوغاء، وينبهها بأنما مخلوق كله رقة وحنان، خلقتـــه العنايــة

(\*) الإمام النورسي هو المفكر العظيم صاحب حركة إحياء الفكر الديني في تركيا، حيث وهب حياته للحفاظ على الهوية الإسلامية في تلك البلاد، التي تعرضت لأقصى ما تعرضت له دولة إسلامية من غزوات الفكر الغربي .. ولد عام ١٨٧٦ بشرق الأناضول بتركيا، وانتقل إلى الرفيق الأعلى عام ١٩٦٠، بعد حياة حافلة بالجهاد المادي والمعنوى في أسمى صوره وأبلغ معانيه.

وهو المجاهد الذى حمل السيف والقلم دفاعا عن الحق، وهو صاحب رسائل النسور، الستى تعتبر محق زاد الدعوى الإسلامية لأجيال المستقبل، السنى تحتساج إلى البرهان العقلسى، والحكمة المستقاة من حقائق القرآن، وتتفق مع روح العصر.

الإلهية لإشاعة الرحمة والشفقة فى النفوس البشرية، وألها يوم أن تتخلى عـــن تلــك الرسالة القدسية، فإلها تشارك فى تحطيم الإنسانية وتقويض أركافها، أكثر من قيــــام الحروب الذرية.

فكيف حقق الإمام النورسي أهدافه في تلك الدعوة السامية ؟ ومــــا هــــى الأسس التي ارتكز عليها وسلك سبيلها ؟ هذا هو ما سنوضحه فيما يلي ..

## الجزء الأول : النورسي وتحرير المرأة

بماذا تميز منهج الإمام النورسي في تحرير المرأة ؟

إذا كانت هناك دعوات كثيرة، تطلق على نفسها أنها تحسيدف إلى تحريسر المرأة، ففي اعتقادى أنها تؤدى فى النهاية إلى عبودية المرأة، لأهوائها وشهواتها وقيسود وظيفتها ورؤسائها. أما الإمام النورسي، فهو يهدف بحق إلى تحرير المرأة من شسسرور أنفسها وسيئات أعمالها، وتحريرها من ضغوط الصراع فى شعب كثيرة انطلاقاً مسن قول الحق عز وجل:

"ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسوه ورجلاً سلماً لرجل هل يستوياه مثلاً". (الزمر: ٢٩)

فإن تناسى المرأة لوظائفها الجوهرية فى الحياة، يجعلها تسلم نفسها لشركاء كثيرين، كل منهم يتنازعها لتحقيق أهدافه. أما إذا سلمت المرأة قيادها لخالقها، فبلن ذلك التسليم يحميها من عواصف مدمرة، لا تؤدى بها إلى مهالك دنيوية فقط، بـــل قد تحرمها نمائياً من السعادة الأبدية.

ومن هنا، فقد حرص الإمام النورسى بكل ما يملك من جهد، على انتشلل المرأة من التردى فى أغوار سحيقة، نتيجة البعد عن التمسك بالفضيلة، والاعتصام بحبل الله المتين، ومنهاجه القويم. وهذا ما تميزت به دعوته دوماً.

فهو لا يضع قيوداً على حركة المرأة في الحياة، طالما أن تلك الحركة مبعشها ومنتهاها مرضاة الله، ومحاطة بسياج منيع من الأحكام الشرعية، يصونها من الستردى في مزالق دنيوية، أو حرمانها من الفوز بالنعيم في الحياة الأخروية. ولذلك فإن منهاج الإمام النورسي في تحرير المرأة : يتميز بالأصالة الدينية التي تتفق مسمع التطورات العصرية، حيث يؤكد على أهمية دور المرأة في الحياة، وضرورة مشاركتها الإيجابيسة، ليكون لها دور بناء يتفق مع مكانتها. وفي نفس الوقت فإن تلك المشاركة الإيجابيسة

يجب ألا تجعلها تغفل عن حقيقتها كامرأة خلقت من معدن الشفقة، الذي جبل علمى العطاء بدون مقابل، لأنما يدفعها الإخلاص الذي يبتغي وجه الله الأعلى.

ويوم أن تنسى المرأة تلك المعانى النورانية، فإنها تدفع بنفسها ف خضم المادية، فتشقى، وتشقى معها البشرية كلها.

ما هي الأسس التي ارتكز عليها لتحقيق دعوته ؟

سلك الإمام النورسي في سبيل دعوته لتحرير المرأة طريقا معنويا، ليكون أكثر فاعلية، لأنه يوقظ فيها كوامن العقيدة المستقرة في أعماقها، بحيث تصير شمعلة من النور تضع لنفسها ولمن حولها.

وارتكز في سبيل ذلك على عدة أسس وهي :-

## ١- تفجير الطاقات الكامنة في المرأة :

فهو يعتبر أن النساء هن رائدات الشفقة وبطلات الحنان، ولذلك حاول قـــدر جهده أن يجلى ذلك المعدن الشفوق ليزداد بريقا وتألقا ويظهر أروع ما فيـــه، فكان يقول:

إن فداء الأم بروحها إنقاذا لولدها من الهلاك، مسن دون انتظار لأجسر، وتضحيتها بنفسها، بإخلاص حقيقى لأولادها، باعتبار وظيفتها الفطرية، تدلان على وجود بطولة سامية رفيعة فى النساء، بحيث يستطعن أن ينقسنن حياقمن الدنيوية والأخروية، بانكشاف هذه البطولة وإنجلاتها فى أنفسهن. إلا أن تيارات فاسدة تحول دون ظهور تلك السجية القيمسة القويمسة، وتحسيح انكشافها، أو تصرف تلك التيارات هذه السجية الطيبة إلى غير محالها، فتسيح

ولذلك فإن الإمام النورسى بذل غاية جهده لتفجير طاقات الشفقة والحنسان لدى المرأة، وتوجيهها الوجهة السليمة، بتربية أولادها التربية الإسلامية، التى تحميهم من السجن الأبدى الذى هو جهنم، ومن الإعدام الأبدى الذى هسو الموت في الضلالة، وفي نفس الوقت فإن ولدها المؤمن سيوصل الأنوار دومسا

إلى روحها بعد وفاقا، إذ يسجل فى صحيفة أعمالها، مثل جميع الحسنات الستى يعملها الولد الصالح. كما سيكون لها ولدا طيبا مباركا فى الآخرة، ينعمسان معا بحياة خالدة، شفيعا لها عند الله ما وسعه، بدلا من أن يكون شاكيا منسها ومدعيا عليها إذا أساءت استعمال شفقتها الموهوبة، فلم تحرص على إنقساذه من سجن جهنم الأبدى، حيث سيشكوها ذلك الولد هناك قائلا لهسا: "لم لم تقوى إيماني حتى تسببت في هلاكى هذا ؟!".

#### ٢- بعث روح الاعتزاز بدورها الفعال في الحياة :

هناك كثير من النساء تناسين دورهن الأساسى فى الحياة، وهو الأمومة بمعانيها السامية، وأصبح شغلهن الشاغل هو السعى وراء المراكز المرموقة، والشهرة فى الحياة الدنيا. ولهذا فقد اهتم النورسى اهتماما بالغا ببعث ذلسك السدور الفعال، وترشيده فى نفس الوقت فقال:

إن أول أستاذ للإنسان، وأكثر من يؤثر فيه تعليما إنما هو والدته، وسابين هذا المعنى الذي أحسه دائما إحساسا قاطعا في شخصى وهو: أقسم بالله أن أرسخ درس أخذته، وكأنه يتجدد على، إنما هو تلقينات والدتى رحمها الله، ودروسها المعنوية، حتى استقرت في أعماق فطرتي، وأصبحت كالبذور في جسدى، في غضون عمرى الذي يناهز الثمانين، وأرى يقينا أن سائر الدروس التى تلقيتها خلال هذا العمر، إنما تبنى على تلك البذور. فالشفقة والراقة والرحمة، التى هي حقائق عظمى من رسائل النور، أشساهدهم يقينا بأهم نابعين من أفعال تلك الوالدة الرؤوف، ومن أحوالها الشفيقة ومسن دروسها المعنوية.

ولكننى أرى أن الشفقة والحنان الكامنين فى الأمومة، قد أسئ اسستعمالها فى الوقب الحاضر، إذ لا تفكر الأم بما سينال ولدها فى الآخرة مِن كنوز، هسسى أثمن من الألماس، بل تصرف وجهه إلى هذه الدنيا، التي لا تعدل قطعا زجاجية فانية، ثم تشفق عليه فى هذا الجانب من الحياة، وما هذا إلا إساءة فى استعمال

تلك الشفقة، الخفا لم تضم بين جوانحها الإخلاص الحقيقى السدى يتضمسن أعمال الآخرة.

#### ٣- بيان أنها لا تقل أهمية عن الرجل وفاعلية :

يرى الإمام النورسى أن النساء يتميزن بالبطولة، فى تضحيتهن العظيمة دون انتظار لأجر ولا عوض، ومن دون رياء وإظهار لأنفسهن، وهسن علسى استعداد للفداء بأرواحهن من أجل أولادهن. ولما يثبت ذلك هو ما نسراه فى المدجاجة، التى تحمل مثالا مصغرا من شفقة الأمومة وحنائها، فهمي قساجم الأسد، وتفدى بروحها حفاظا على فراخها الصغار. أما تضحية الآباء فسلا تكون دون عوض قطعا، إنما تطلب الأجر والمقابل من جهات كثيرة، أقلها الفخر والسمعة. فإذا تحصنت النساء بآداب الإسلام، فإلها ستصبح طائفهم مباركة، تكون مدار سعادة عظمى فى المجتمعات الإسلامية.

كذلك وجد الإمام النورسى: أن النساء فى قرية ساو وما حولها، يعملس عملا جادا، وبشوق وفعالية أكثر من الرجال فى نشر رسائل النور. ويرجع ذلك إلى أن أهم أساس فى مسلك رسائل النور همو الشفقة. وحيث أن السيدات هن معدن الشفقة ومنبعها، فإن رسائل النور استطاعت أن تفتصح وتنور قلوب أولئك السيدات معادن الشفقة. وهذا معناه أن قلوب النسساء إذا ارتوت بماء الإيمان، أينعت وصارت ذات فعالية كبرى فى الحياة، قد تزيم أحيانا عن الرجال.

# ٤- التأكيد على أن الحياة الأسرية هى قلعة المرأة الحصينة :

علم الإمام النورسي أن هناك منظمات سرية تعمل في الخفاء، وتسعى سسعيا جادا مؤثرا، لدفع الغافلات من النساء اللطيفات، إلى طرق خاطئسة آثمسة، فأدرك أن هذه ضربة قاصمة على الأمة الإسلامية تأتى مسن تلسك الجهسة، فانبرى ينبه النساء إلى ما يكاد لهن، لإبعادهن عن قواعد الدين السستى هسى

الحصن الحصين. فقال: إن العلاج الناجح لإنقاذ سعادة النساء من الإفسلد، في دنياهن وأخراهن معا، والوسيلة الوحيدة لصون سجاياهن الراقية، اللاتسى في فطرقمن من الفساد، ليس إلا في تربيتهن تربية دينية، ضمن نطاق الإسلام الشامل، لأن الحياة الأسرية هي جنة المرأة المصغرة، ودنياها الصغيرة، إذا دخلت المرأة رحاب الإسلام، حيث تفرض عليها تلك الرحاب ما يلى:

- إذا ما شاهدت الزوجة فسادا فى زوجها، وخيانة منه وعدم وفاء، فقامت هى كذلك عنادا له بترك وظيفتها الأسرية، وهى الوفاء والثقة. فإنه بذلك بختل نظام تلك الأسرة كليا، وتذهب هباء منثورا، كـالإخلال بالنظام فى الجيش. فعلى الزوجة أن تسعى جادة لإكمال نقصص زوجها، وإصلاح تقصيره، كى تنقذ صاحبها الأبدى. وإلا فهى تخسر وتتضرر فى كل جانب، إذا ما حاولت إظهار نفسها، وتحبيبها للآخرين، بالتكشف والتبرج، لأن الذى يتخلى عن الوفاء، يجد جزاءه فى الدنيا أيضا. فعليها أن تتذرع بالصبو، فعسى الله أن يصلح زوجها، برضاها وقناعتها وتسليم أمرها لله.
- كم هى سعيدة تلك الزوجة التى ترى زوجها متدينا، فتتمسسك بسأهداب الدين، لئلا تفقد رفيقها الأبدى، فتفوز بسعادة آخرتما ضمن سعادة دنياهسا، وكم هو شقى ذلك الزوج الذى يتبع زوجته التى ارتمت فى أحضان السفاهة فيشاركها ولا يسعى لإنقاذها. فالإسلام يفرض على الزوجين التناصح علسى طريق الهدى.
- ان الزوج الرشيد لا يبنى محبته لزوجته على جمال ظاهرى زائسل، لا يسدوم عشر سنوات، بل الإسلام يفرض عليه أن يبنى مودته لها على شفقتها، الستى هى أجمل محاسن النساء وأدومها، كى تدوم محبته لها، كلمسا شسابت تلسك الزوجة الضعيفة، فهى ليست رفيقته فى حياة دنيوية مؤقتة، وإنما هى رفيقتسه المحبوبة فى حياة أبدية خالدة. فيلزم على الزوجين أن يتحابا بساحترام أزيد، ورحمة أوسع، كلما تقدما فى العمر.

والفساد، حيث تبني العلاقة فيها على صحبة مؤقتة، يعقبها فـــراق أبــدى، ويعين الزوجان كل منهما الآخر في دفعه إلى النار، أي يغـــري كــــل منـــهما الآخر للانغماس في زخارف المدنية.

#### ٥- صرورة اختيار الزوج الكفء :

يرى الإمام النورس أن الدعامة الأساسية لتحرير المرأة، والانطـــــلاق بحـــا في آفاق واسعة، من الفعالية والطمأنينة، والسعادة الدنيوية والأخرويــــة هـــى : ضرورة اختيار الزوج الكفء – بالاصطلاح الشرعي – حتى يراعي حقوقها الشرعية، ويكون لها رفيق حياة أبدية ... فيقول : إن زماننا هذا لا يشـــــبه الأزمنة الغابرة، فلقد تمكنت التربية الحديثة "الأوروبية" في المجتمع، عوضا عن التربية الإسلامية، طوال نصف قرن من الزمان. إذ بينما كان الرجل المسلم يتزوج ليحصن نفسه من الآثام، ويجعل زوجته صاحبتـــه الأبديـــة، وهـــدار سعادته الدنيوية، بدافع من تربية الإسلام، نرى الرجل حاليا يجعــل تلــك الضعيفة المنكوبة – بتأثير التربية الأوروبية – تحت سطوته وتحكمه الدائــــم، ويحصر حبه لها في عهد شبائها وحده، وربما يزجها في عنت ومشقات، تفــوق كثيرًا ما هيأ لها من راحة جزئية، مما يجعل حياتما تمضى في عذاب وآلام. ولذلك ينصح الإمام النورسي المرأة المسلمة

# بما یلی :

- ألا تندفع إلى الزواج تحت دواعي أحاسيسها، ودوافعها النفسية، وميلها الفطرى، لأن المرأة تتحمل مقابل اللذة التي تدوم عشر دقــائق، آلام حمــل حوالي عشرة أشهر، فضلا عما تتحمل من مشقات طوال عشر سنوات مــن أجل طفلها. فإن لم يكن تلك التضحيات مقابل غاية سامية، فلا داعي لها.
- ألا تتزوج المرأة تحت ضغط الحاجة إلى من يعينها في أمور العيـــش، لضعـــف خلقتها. فمن الأولى أن تسعى لكسب نفقتها بنفسها، أفضل من أن تدفعها

تلك الحاجة إلى الرضوخ لسيطرة زوج، نشأ على تربية غير إسلامية، واعتساد على الإكراه والفساد. وربما تحاول الزوجة كسب رضاه بالتصنع وبسللإخلال بعبادتها وأخلاقها، التي هي مدار حياتها الدنيوية والأخروية.

الا تتزوج تحت ميلها الفطسرى إلى حسب الأولاد وملاطفتهم، فالتربية الأوروبية التى حلت محل التربية الإسلامية فى الوقت الحاضر، تجعل واحدا أو اثنين من كل عشرة أبناء، ابنا بارا بوالدته، يسبحل حسنات فى صحيفة أعمالها، بأدعيته الطيبة وأعمال البر، ويشفع لها – إن كان صالحا – يسوم القيامة. لذا فإن هذا الميل الفطرى والشسوق النفساني، فى حسب الأولاد ومداعبتهم، لا ينبغى أن يدفع المرأة إلى تحمل مصاعب الحياة الشاقة، بسدون مقابل أخروى.

يخلص من ذلك الإمام النورسى: أنه على النساء المؤمنات ألا يبعن أنفسهن رخيصات، عندما لا يجدن الزوج المؤمن الصالح، ذا الأخلاق الحسنة الملائسم لهن تماما. بل عليهن البقاء في حياة العزوبة، إن لم يجدن ذلك الزوج الكفء، لئلا تفسدن سعادةن الأخروية، لأجل لذة دنيوية طارئة، فيغرقن في سسيئات المدنية الحديثة.

## ٦- الدعوة إلى رعاية حقوق المرأة :

إن اهتمام الإمام النورسى بالمرأة، لتحقيق الحرية الحقيقية لها، لم يقتصر علسى توجيه النصح لها. بل وجه أيضا النصح المتواصل إلى الرجل، لرعاية حقسوق النوجة وحقوق الأم والابنة وحقوق الأخت. وهو فى دعوته هذه، لا يقصد مثل الدعوات التحرية التي تطالب بحقوق المسرأة ومسساواتها بالرجل فى الوظائف. إنما مقصده هو رعاية حقوق المرأة الإنسانية، من العطف عليها والشفقة بها، وإسباغ الحب والحنان والرحمة عليها، وهي أسمى ما تتشوق إليه نفس المرأة، كما تتشوق الزهرة الظمأى إلى قطرات الندى. ولذلك يقسسول الإمام النورسى:

ولا يحصل هذا الاحترام الخالص، والرحمة المتبادلة الوفية، إلا بالإيمان بوجــود علاقات صداقة أبدية في الآخرة، ورفقة دائمة، ومعية سرمدية، وزمن لا لهايسة له، وتحت ظل حياة لا حدود لها، تربطها علاقات أبـــوة محترمـــة مرموقـــة، زوجتي هذه رفيقة حياتي وصاحبتي في عالم الأبد والحياة الخالدة، فلا ضمير إن أصبحت الآن دميمة أو عجوزا، إذ أن لها جمالا أبديا سيأتي. لذا فأنا مستعد لتقديم أقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة، وأضحى بكل مسا تتطلب تلك الصداقة الدائمة". وهكذا يمكن أن يكن هذا الرجل حبا ورحمـــة لزوجتــه العجوز، كما يكنه للحور العين. وإلا فإن صحبة وصداقة صورية، ومـــن ثم يعقبها فراق أبدى، ومفارقة دائمة، لهي صحبة وصداقة ظاهرية، لا أساس لهــــا ولا سند، ولا يمكنها أن تعطى إلا رحمة مجازية واحتراما مصطنعــــا، وعطفـــا حيواني المشاعر، فضلا عن تدخل المصالح والشهوات النفسانية، وسلم على الماحرة على تلك الرحمة والاحترام، فتنقلب عندئذ تلك الجنة الدنيوية إلى جحيـــم لا يطاق. ويوجه الإمام النورسي النصح إلى الزوج قائلا : عليك بمحبة زوجتـك على ألها هدية أنيسة لطيفة، من هدايا الرحمة الإلهية. وإياك أن تربط محبتك لها برباط الجمال الظاهرى السريع الزوال، بل أوثقها بالجمال الذى لا يــزول، ويزداد تألقا يوما بعد يوم، وهو جمال الأخلاق والسيرة المنغــرزة فى أنوثتـــها ورقتها. وإنَّ أحلى ما فيها من جمال وأسماه هو في شفقتها الخالصة النورانيـــة. فجمال الشفقة هذا وحسن السيرة، يدومان ويسسزدادان إلى نمايسة العمسر. وبمحبتهما تصان حقوق هذه المخلوقة اللطيفة الضعيفة، وإلا تفقد حقوقـــها، في وقت هي أحوج ما تكون إليها بزوال الجمال الظاهري.

لا سعادة لروح الحياة العائلية إلا بالاحترام المتبادل الجاد، والوفاء الخــــالص

أما النتيجة الأخروية لمحبة الزوجة، المؤسسة على حسسن سيرها، وجيل خصلتها، ولطيف شفقتها، والتي تصولها عسن النشوز، وتجنبها الخطايسا

والذنوب، فهى : جعل تلك الزوجة الصالحة محبوبة ومحبة، وصديقة صدوقة، والنسة مؤنسة فى الجنة. جمالها أنجى من الحور العين، زينتها أزهى من زينتهن، حسنها يفوق حسنهن، تتجاذب مع زوجها أطراف الحديست، يسستذكران أحداث أيام خلت. هكذا وعد الرحيم الكريم. فما دام قد وعسد فسيفى بوعده حتما.

وبدعوة النورسى هذه إلى رعاية حقوق المرأة المعنوية، فإنه يحميها بسياج منيع من الأمان النفسى الذى يحافظ على أنوثتها، ويفتح أمامها آفاق ممتدة سلمية، بدل الصراع واللهث على الوظائف والحياة الفانية. كما أنه من خلال تلك الدعوة يحفز الرجل ويشوقه لامرأته، لأنما ستكون الجائزة الكسبرى لسه فى الآخرة. وتلك كلها معانى رائعة كادت تتيه فى خضم المادية، والصراعسات الدنيوية، ونحتاج بشدة إلى من يوقظها فى حياتنا، مثلما فعل الإمام النورسى.

### الجزء الثانى : قضايا تتعلق بالمرأة أولا : قضة الحجاب :

هذه الآية الكريمة تأمر بالحجاب .. بينما تذهب المدنية الزائفة إلى خسلاف هذا الحكم الرباني، فلا ترى الحجاب أمرا فطريا للنساء، بل تعده أسرا وقيدا لهن.

#### الحكمة الأولى :

إن الحجاب أمر فطرى للنساء، تقتضيه فطرقمن، لأن النساء جبلن علسسى الرقة والضعف، فيجدن في أنفسهن حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهسن، الذين يؤثر وهُم على أنفسهن. وهن يحملن في فطرقن تخوفا من الرجال الأجسسانب، وهذا التخوف يقتضى فطرة التحجب وعدم التكشف.

ثم، إن ما يقرب من سبعة أعشار النساء، إمسا متقدمسات فى العمسر، أو دميمات لا يرغبن فى إظهار شيبتهن أو دمامتهن، أو أهن يحملن غسيرة شسديدة فى ذواقمن، يخشين أن تفضل عليهن ذوات الحسن والجمال، أو ألهن يتوجسن خيفة مسن التجاوز عليهن وتعرضهن للتهم. فهؤلاء النساء يرغبن فطرة فى الحجاب، حذرا مسن التعرض والتجاوز عليهن، وتجنبا من أن يكن موضع قمة فى نظر أزواجهن، بسل إن المسنات أحرص على الحجاب من غيرهن.

وربما لا يتجاوز الاثنتين أو الثلاث من كل عشر من النساء هن : شـــابات وحسناوات، لا يتضايقن من إبداء مفاتنهن ! إذ من المعلوم أن الإنسان يتضايق مـــن نظرات من لا يحبه. وحتى لو فرضنا أن حسناء جميلة، ترغب في أن يراها اثــــــان أو ثلاثة من غير المحارم، فهى حتما تستثقل وتنزعج من نظرات سبعة أو ثمانية منهم، بـل تنفر منها.

فالمرأة لكولها رقيقة الطبع سريعة التأثير تنفر حتما ما لم تفسد أخلاقسها وتتبدل - من نظرات خبيثة تصوب إليها، والتي لها تأثير مادى كالسم - كما هسو مجرب - حتى أننا نسمع : أن كثيرا من نساء أوروبا، وهسى موطن التكشف والدبرج، يشكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات إليهن قائلات : إن هؤلاء السفلة يزجوننا في سجن نظراقم !

وهكذا فإن رفع المدنية السفيهة الحجاب، وإفساحها المجال للتبرج يناقض الفطرة الإنسانية. وأن أمر القرآن الكريم بالحجاب – فضلا عن كونسه فطريسا – يصون النساء من المهانة والسقوط، ومن الذلة والأسسر المعنسوى ومسن الرفيلسة والسفلة، وهن معدن الرأفة والشفقة والرفيقات العزيزات لأزواجهن في الأبد.

#### الحكمة الثانية:

إن العلاقة الوثيقة والحب العميق بين الرجل والمرأة، ليسا ناشئين عمسا تتطلبه الحياة الدنيا من الحاجات فحسب، فالمرأة ليست صاحبة زوجسها فى حيساة دنيوية وحدها، بل هى رفيقة أيضا فى حياة أبدية حالدة .. لذلك فلا ينبغى لهسسا ألا تلفت نظر غير رفيقها الأبدى، وصديقها الخالد إلى مفاتنها، وألا تزعجه، ولا تحمله على الغضب والغيرة.

وحيث أن زوجها المؤمن، بحكم إيمانه لا يحصر محبته لها في حيساة دنيويسة فقط، ولا يوليها محبة حيوانية قاصرة على وقت جمالها وزمن حسنها، وإنما يكن لهسا حبا واحتراما خالصين دائمين، لا يقتضران على وقت شبابها وجمالها، بل يدومسان إلى وقت شيخوختها وزوال حسنها، لأنما رفيقته في حياة أبدية خالدة، فإزاء هذا لابسل للمرأة أيضا، أن تخص زوجها وحده بجمالها ومفاتنها وتقصر محبتها عليه، كما هسو مقتضى الإنسانية، وإلا ستفقد الكثير، ولا تكسب إلا القليل.

ثم إن ما هو مطلوب شرعا: أن يكون الزوج كفتا للمرأة، وهسذا يعنى ملاءمة الواحد للآخر ومماثلتهما، وأهم ما فى الكفاءة هذه: هى كفاءة الدين كمسا هو معلوم. فما أسعد ذلك الزوج الذى يلاحظ تدين زوجته ويقوم بتقليدها، ويصبح ذا دين، لئلا يفقد صاحبته الوفية، فى حياة أبدية خالدة! وكم هى محظوظة تلك المرأة التى تلاحظ تدين زوجها، وتخشى أن تفرط برفيق حياها الأمين فى حيساة خالدة، فتتمسك بالإيمان والتقوى.

#### الحكمة الثالثة:

إن سعادة العائلة في الحياة واستمرارها، إنما هـــى بالتقــة المتبادلــة بــين الزوجين، والاحترام اللائق والود الصادق بينهما، إلا أن التبرج والتكشـــف يخــل بتلك الثقة، ويفسد ذلك الاحترام والمحبة المتبادلة. حيث تلاقى تسعة مـــن عشــرة متبرجات، أمامهن رجالا يفوقون أزواجهن جمالا، بينما لا ترى غير واحدة منـــهن، من هو أقل جمالا من زوجها، ولا تحبب نفسها إليه. والأمر كذلك في الرجال فـــلا يرى إلا واحد من كل عشرين منهم، من هى أقل جمالا من زوجته، بينما البـــاقون يرون أمامهم من يفقن زوجاتهن حسنا وجمالا. فهذه الحالة قد تـــؤدى إلى انبعــاث يرون أمامهم من وشعور سافل قبيح في النفس، فضلا عما تسببه من زوال ذلك الحـب الحلك، وفقدان ذلك الاحترام، وذلك:

إن الإنسان لا يمكنه أن يحمل فطرة، شعورا دنينا حيوانيا تجاه المحارم - كالأخت - لأن سيماء المحارم تشعر بالرأفة والمحبة المشروعة، النابعين من صلة القسربي. فهذا الشعور النبيل يحد من ميول النفس الشهوية، إلا أن كشف مسا لا يجوز كشفه كالساق، قد يثير لدى النفوس الدنيئة حسا سافلا خبيثا، لزوال الشعور بالحرمسة، حيث أن ملامح المحارم تشعر بصلة القرابة، وكونما محرما وتتميز عن غسيرهم، لذا فكشف تلك المواضع من الجسد، يتساوى فيه المحرم وغيره، لعسدم وجود تلك العلامات الفارقة، التي تستوجب الامتناع عن النظر المحرم، ولربما يهيج لدى بعسض المحارم السافلين، هوى النظرة الحيوانية! فمثل هذه النظرة سقوط مربع للإنسسانية، تقشعر من بشاعتها الجلود.

#### الحكمة الرابعة:

من المعلوم أن كثرة النسل مرغوبة فيها لدى الجميع، فليس هناك أمة ولا دولة، لا تدعو إلى كثرة النسل، وقد قال الرسول الكريم على "تناكحوا تكاثروا فإن أباهي بكم الأمم يوم القيامة". (رواء عمد الوازق والبيههيم). بيد أن رفع الحجاب وإفساح المجال أمام التبريج والتكشف، يحد من الزواج، بسل يقلسل مسن التكاثر كثيرا، لأن الشاب مهما بلغ فسوقه وتحلله، فإنه يرغب في أن تكون صاحبته في الحياة مصونة عفيفة، ولا يريدها أن تكون مبتدلة متكشفة مثله، لذا تجده يفضل العزوبة على الزواج، وربما ينساق إلى الفساد. أما المرأة فهي ليست كالرجل، حيث لا تتمكن من أن تحدد اختيار زوجها.

كما أن بلادنا لا تقاس ببلدان أوروبا، ففي تلك الأصقاع الباردة، ولسدى أناس باردين، قد لا يؤدى التبرج الذي يثير الهوى الحيسواني، ويسهيج الرغسات الشهوانية، إلى تجاوز الحدود، مثلما يسؤدى إلى الإفسراط والإسسراف، في أنساس حساسين يتارون بسرعة، كما في المناطق الحارة عندنا. وهسذا يسؤدى إلى ضعسف النسل والهيار القوى.

ثم إن أهل المدن لا ينبغي لهم أن يقلدوا أهل القرى والأرياف في حياقهم الاجتماعية، ويرفعوا الحجاب فيما بينهم. لأن أهل القرى يشغلهم شاغل العيش، وهم مضطرون إلى صرف جهود بدنية قوية لكسب معيشتهم، وكثيرا ما تشسترك النساء في أشغال متعبة، لذا لا يهيج ما قد ينكشف من أجزاء أجسامهن الخشية، شهوات حيوانية لدى الآخرين، فضلا عن أنه لا يوجد في القرى سفهاء عساطلون، بقدر ما هو موجود في المدن. فلا تبلغ مفاسدها إلى عشر ما في المدينة، لهذا لا تقلس المدن على القرى والأرياف.

#### ثانيا: قضية تعدد الزوجات:

إن المدنية الحاضرة لا تقبل تعدد الزوجات، وتحسب ذلك الحكم القسر آفي مخالفا للحكمة، ومنافيا لمصلحة البشر.

نعم، لو كانت الحكمة من الزواج قاصرة على قضاء الشهوة، للرم أن يكون الأمر معكوسا، بينما هو ثابت حتى بشهادة جميع الحيوانات، وبتصديق النباتات المتزاوجة: أن الحكمة من الزواج، والغاية منه، إنما هى التكاثر وإنجاب النسل، أما اللذة الحاصلة من قضاء الشهوة، فهى أجرة جزئية تمنحها الرحمة الإلهية، لتأدية تلك المهمة. فما دام الزواج للتكاثر وإنجاب النسل، ولبقاء النسوع حكمة وحقيقة. فلا شك أن المرأة التي لا يمكن أن تلد إلا مرة واحدة في السنة، ولا تكون خصبة إلا نصف أيام الشهر، وتدخل سن اليأس في الخمسين من عمرها، لا تكفى الرجل الذي لديه القدرة على الإخصاب، حتى وهو ابن مائة سنة. لذا تضطر المدنية إلى فتح أماكن العهر والفحش.

#### ثالثا: قضايا الميراث:

نذكر هنا مسألتين فى الميراث تبين عجز المدنيــــة الحديثــة، إزاء إعجــاز القرآن، وهما مثالان من ألوف الأمثلة، التى تثبت مـــدى الظلـــم والإجحــاف، فى الحقوق المدنية للحضارة الحديثة، والتى تخالف أحكام القرآن.

#### المسألة الأولى :

إن الحكم القرآنى: {فللذكر مثل حظ الإنثيين} [النماء ، ١٧٦] محسض العدالة، وعين الرحمة في الوقت نفسه.

نعم إن ذلك الحكم عدالة، لأن الرجل الذى ينكح امرأة، يتكلف بنفقتها، كما هو فى الأكثرية المطلقة. أما المرأة فهى تتزوج الرجل وتذهب إليب، وتحمسل نفقتها عليه، فتلاقي نقصها فى الإرث .. ثم إن الحكم القرآنى رحمة، لأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيرا شفقة والدها، وعطفه عليها، وإلى رحمة أخيها ورأفته بها. فهى تجد – حسب الحكم القرآنى – تلك الشفقة عليها من والدهسا، وعطفه دون أن يكدرها حدر. إذ ينظر إليها والدها نظرة من لا يخشى منها ضررا، ولا يقول بألهب ستكون سببا فى انتقال نصف ثروتى إلى الأجانب والأغيار فلا يشوب تلك الشسفقة والعطف الأبوى الحذر والقلق.

ثم إلها ترى من أخيها رحمة وحماية لا يعكرها حسد ولا منافسة، إذ لا ينظو اليها أخوها نظر من يجد فيها منافسا له، يمكن أن تبدد نصف ثروة أبيهما، بوضعها في يد الأجانب. فلا يعكر صفو تلك الرحمة والحماية حقد وكدر. فتلسك البست اللطيفة الرقيقة فطرة، والضعيفة النحيفة خلقة، تفقد في هذه الحالة شيئا قليلا مسسن ظاهر الأمر، إلا ألها تكسب بدلا منه - ثروة لا تفسني مسن شفقة الأقسارب، وعطفهم عليها، ورحمتهم كما. وإلا فإن إعطائها نصيبا أكثر مما تستحق، بزعهم أن ذلك رحمة في حقها، أزيد من رحمة الله سبحانه، ليس رحمة كما قط، بل ظلم شنيع في حقها، ربما يفتح سبيلا أمام الحرص الوحشي، المستولى على النفوس في هذا الزمان، لارتكاب ظلم أشنع، يذكر بالغيرة الوحشية التي كانت مستولية على النفسوس، في زمن الجاهلية في وأدهم البنات. فالأحكام القرآنية كلها تصدق - كما يصدق هذا المحكم - قوله تعالى: {وعا أرساناهه إلى رحمة للعالمين} [الأنبياء: ١٠٤].

#### المسألة الثانية :

قوله تعالى : {فَلِهُمه السحاس} [النساء ، اا] . إن المدنية (وهى بلا ميسم) - أى الدنية - كما قد أصبحت سببا لمثل هذا التظلم (المذكور في المسألة السلابقة) في حق البنات، بإعطائها أكثر ثما تستحق. كذلك تقترف ظلما أدهبي وأنكبي بحسق الوالدات، وذلك بحرمالهن من حقوقهن، من الميراث من الابن المتوفى. لكن الشويعة الإسلامية تفرض لهن السدس.

نعم! إن شفقة الوالدة وحنافا، الذى هو ألطف جلوة من رحمته تعالى، بل ألذها وأجدرها بالاحترام، تعتبر أسمى وأكرم حقيقة من حقائق الوجود .. والوالسدة، هى بالذات أكرم صديقة عزيزة وأرحم مضحية، بل إلها تضحى بدنياها وحياقها لولدها، بدافع من حنافا وعطفها، حتى أن الدجاجة التى هسى فى أبسط مراتسب الأمومة، وتحمل بصيصا من تلك الشفقة، لا تستردد فى الهجوم على الكلسب، والصولة على الأسد، دفاعا عن فراخها، رغم خوفها وجنها.

فحرمان الوالدة، التى تطوى جوانحها على مثل هذه الحقيقة العزيرة وإلى هذا الحد من تركة ولدها، ظلم مربع وعمل إجرامى، وإهانة بحقها وكفران نعمة. إزاء الحقيقة الجديرة بالتوقير، بحيث قمتز له عرش الرحمة. وفوق هذا فهو دس للسم في الترياق النافع لحياة البشر الاجتماعية. فإن لم يدرك هذا وحوش البشرية الذين يدعون خدمتها، فإن الناس الحقيقين الكاملين، يعلمون أن حكم القرآن الحكيم في قوله تعالى: {فلأمه السدس} عين الحق ومحض العدل.

#### رابعا : قضية عمل المرأة :

يعتبر الإمام النورسي ذو سبق خطير، في معالجته لقضية عمل المرأة، بسروح العصر الحديث. حيث مازال كثير من الأنمة يتناقشون هل هو حسلال أم حسرام؟ ولكنه لم يدخل متاهات تلك المناقشات، بل إنه يقرر: إن عمل المرأة أحيانا يكسون ضرورة، تفرضها ظروف الحفاظ على العقيدة، بدلا من أن تدفعها الحاجة إلى مسسن يعينها في أمور العيش، إلى الرضوخ لسيطرة زوج نشأ على تربية غسسير إسهامية، واعتاد على الإكراه والفساد، مما قد يبعدها عن أصول دينها، أو ممارسسة عقيدقسا عدية.

ولكنه يقيد خروج المرأة للعمل بشروط منها:

- أن يكون ذلك في حدود الاحتشام وعدم النبرج، النزاما بحسدود الشسريعة الطاهرة.
  - •أن يكون خروجها للعمل للضرورة التي تبيحها حدود الدين.
    - ●ألا يتعارض ذلك العمل مع احتياج بيتها وأولادها لها.
    - ويعيب حروج المرأة على نظام المدنية الحديثة فيقول :
  - إنما أضلت النساء بخروجهن من بيوقمن، فعليهن العودة إليها.
- •لقد أطلقت المدنية السفيهة النساء من أعشاشـــهن. وامتـهنت كرامتـهن. وجعلتهن متاعا مبذولا، بينما شرع الإسلام يدعو النساء إلى أعشاشهن رحمــة بمن. فكرامتهن فيها، وراحتهن في بيوقمن، وحياقن في دوام العائلة، فالطـــهر

زينتهن - والخلق هيبتهن - والعفة جمالهن - والشفقة كمالهن - والأطفــــال لهوهن. ولا تصمد إزاء جميع هذه الأسباب المفسدة إلا إرادة من حديد.

- •إذا تأنث الرجال السههاء بالهوسات، وترجلت النسساء والناشزات بالوقاحات، فهذا معناه اختلال المجتمعات!
- كلما دخلت حسناء في مجلس تسود فيه الأخوة، أثارت فيهم عروق الريساء
   والمنافسة والحسد والأنافية، فتتنبه الأهواء الراقدة.
- إن تكشف النساء تكشفا دون قيد أصبح سببا لتكشف أخلاق البشر السيئة وتناميها.
- •هذه الصور التي هي جنائز مصغرة، وأموات مبتسمة، لها دور خطير جسدا في الروح الرعناء للإنسان المتحضر. بل إن تأثيرها مخيف مرعب: فكما أن النظو إلى جسد امرأة نظرة شهوانية، دليل على دناءة النفس وخستها، كذلك النظر بشهوة إلى صورة جميلة لحسناء ميتة محتاجة إلى الرحمة، يطمس مشاعر السروح السامة.

وفى ختام تلك الجولة نسجل تحية تقدير وإعجاب إلى نظرة الإمام النورسى للمرأة، النابعة حقا من روح الشرع، وإلى كيفية صقل المرأة وجدانيا، لتقوم بدورهـــل فى يقظة المجتمع الإسلامي. وإلى معالجته لبعض قضايا المرأة التى يثيرها الغرب دائمـــل، لإثارة شحناء المرأة المسلمة وتمردها على شريعتها، فيبين الشيخ سعيد النورســــــى : منابع الرحمة والعدل فى أحكام المولى العلى القدير، صيانة للمرأة، وحرصا عليها، ممــــل يفجر ينابيع الحب فى قلب كل امرأة مسلمة، تجاه شريعة دينها السمحاء التى تحنـــو عليها بحكمة وصفاء، لترتفع بها إلى عنان السماء.

الخاتمية

فى ثماية المطاف: ألوذ برحاب الإسلام، معتزة بانتسابى إليه، أفخسر بما حبانى به من عزة وكرامة وحرية، التى تزخر بما ينابيع الشريعة الإسسلامية، حيست شقيت النساء فى العصور السالفة، بدون ارتشاف رشفة من تلك الينابيع السسامية، المتدفقة بمعانى الحرية الحقيقية.

وباعتزازى هذا بعقيدتى، أرد كيد الأدعياء فى نحورهمم، وأوجمه تلك الكلمات لدعاة تحرير المرأة تحت دعاوى الحضارة الحديثة :

•أقول لهم من من نساء العصر الحديث، وفى خضم الحضارة الغربية الحديشة، استطاعت أن تحى حضارة بأكملها من العدم، بدون أى مسورد مسن مسوارد الثروة الاقتصادية، مثل السيدة هاجر .. فقد تركها الخليل إبراهيم فى صحواء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وبدون أى معين غير اليقين بالله، وتعاليم الديسن الحيف، ومعها طفل رضيع لا حول له ولا قوة. بل على العكسس يشكل فى عنقها أمانة خطيرة، يستثير فيها كل معانى الأمومة السامية، وهو على وشك الهلاك من العطش، فاتجهت إلى الله بكل تضرعاها، مع سعيها الجاد (بين الصفا والمروة) موقنة أن الله لن يضيعهما أبدا، لأنه وعد عبساده المؤمنيين بذلك، ووعده الحق، ففجر لهما الماء، وأوكل إليها مهمة تنشئة نبى، وعمسران مكسة، وإنه لأمر جد خطير، لا تقدر عليه العصبة من الرجال في عصرنا الحاضر.

• وأقول لهم من من نساء العصر الحديث، تستطيع أن تقوم بما قامت به السيدة خديجة من حماية أمة محمد، وهي في محنتها في شعاب مكة، وحماية الدعسوة في مهدها بمالها ونفسها وروحها. تلك السيدة التي ندين لها بالفضل العظيم، في مشاركة الرسول علي أولى تبعات الوحي، وما صحبه مسن زلزلة نفسية، فوقفت تسانده، وتشد أزره، وتثبت فؤاده، بكلمات حكيمة تدل على عمسق علمها، وسعة خبرةا، ودعمت ذلك عمليا، بالذهاب إلى ابن عمها ورقة بسن

نوفل، لتجمع البرهان النظرى مع العملى. ولولا مكانتها الاقتصادية فى مكسة، وعظمة يقينها وإخلاصها، لنجحت خطة الكفار فى القضاء علسسى الإسسلام، بالحصار الاقتصادى.

• وأقول لهم: كم من نساء العصر الحديث أنجبن رجالا عظماء، برعوا فى فنسون الفروسية والفلك والطب والرياضيات، والفقه وأصول الدين، وباعوا أنفسهم لله، وأخذوا بحوبون الأرض إعلاء لراية الحق، وتحرير البشرية ثما تكابده مسسن عبودية الأهواء والأطماع، ونشرا لتعاليم ومبادئ سامية، وعلما يقينيا خاليسا من الشرك والبدع، وتحرير العقول من أسر الجهالة والضلالة. والوقوف تجساه القضايا العالمية، موقفا عادلا، مبنيا على أسس متينة مسسن العدالسة والحريسة والمساواة.

هؤلاء هن انساء المسلمات حقا، اللاتي يفخرن بانتمائهن للإسسلام ويفخسر الإسلام بانتمائهن إليه. وعلى أيديهن تربت أجيسال، عرفست معنى النبسل والتضحية والإيثار، والجهاد دفاعا عن الأرض والشرف والكرامسة. أجيسال رفعت راية الإسلام عالية خفاقة، على أكبر أمة وأعظسم حضسارة شهدها التاريخ. أجيال لقنت البشرية أجمل المعانى، وأخذت بيدها إلى مدارج السروح والنور والحق، أجيال أرست معالم الحضارة الحقيقية. وإليها يرجع الفضسل في انتشال أوروبا من عصور الظلام التي كانت تعيشها، حيست تلقست العلسم الفياض في جامعات كريت وقرطبة وصقلية، الستى أنشسأها العسرب بعسد فتوحاقم.

إننى كلما أطلع على جانب من عظمة النساء المسلمات، وجهادهن فى مسلصرة دعوة الإسلام، بالقلب والروح والعقل والمال والأبناء، وكل غسال ونفيسس، أشعر بعظمة ذلك الدين القيم فى تربية النفوس، على أروع المسادئ وأسمسى القيم، وأقول بينى وبين نفسى: "يا ليتنى كنت معهن فأفوز فوزا عظيما، أو يسلليتنى أحذو حذوهن فأنال نصيبا من رفعتهن وحريتهن، التى تشسرنب إليسها الأعناق، وتطمح إليها النفوس".

•فالسيدة عائشة ظلت تنقل بدقة متناهية آثار السنة النبوية، لمدة نصف قسرن بعد وفاة الرسول على ودونت (٢,٢١٠) حديثا، وكانت تمتلك موهبة غير عادية، لاستنباط الأحكام الشرعية من تلك الأحاديث.. ويقسال: إن أحسد أرباع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتمد على ما روى عنها. وكانت بمقدرة المعلمية وتفقهها في الدين، موضع ثقة الجميع. وعبد الله بن عباس الذي كسان من أكثر أصحاب الرسول غزارة في العلم، ويلقب "بحبر الأمة" قد تتلمذ على يديها، بالإضافة إلى آخرين من الصحابة والتابعين. ويقول أبو موسى الأسعرى : "ما أشكل علينا – أصحاب رسول الله عليه وحديث قط، فسألنا عائشة، إلا وجدنا عندها منه علما".

• والشاعرة الخنساء التي لم تستطع أن تتحمل صدمة مقتل أخويها، أيام الجاهلية وهي في عمر الشباب، زودها الإسلام بالقدرة على التضحية والفداء بأبنائسها في سبيل الإسلام. لقد حملت أبناءها الأربعة وهم في ريعان الشسباب، علسي المشاركة في حرب القادسية، حيث استشهدوا بعد خوضهم معاركها الضارية. وقد تلقت نبأ استشهادهم بما يليق بعظمة الرسالة التي تؤمن بحسا، فقالت : "الحمد لله الذي شرفني بقتلهم". وهي في سن أحوج ما تكون فيه إلى عسون أنائها...

• وحين خرج الإمام البخارى لطلب العلم، فى الرابعة عشرة من عمره كان قسد اكتسب كفاءة تعليمية، مكنته من التزود بمزيد من العلم والمعرفة، عن كبسار العلماء فى عصره، وذلك بفضل التوجيه والتعليم، الذى تلقاه فى مقتبل عمسره على أيدى والدته وشقيقته. ويذكر أن الإمام ابسن الجسوزى تلقسى تعليمسه الابتدائى على يدى عمته.

<sup>\*</sup> صحيح الترمذي، أبواب المناقب. فضل عائشة (ي) ٢٥٧/١٣.

<sup>\*</sup> الزركلي. الأعلام. ط: ٤ (بيروت ١٩٧٩) ٨٦/٢.

من أجل ذلك حرر الإسلام المرأة، لإرساء دعائم النهضة الإسلامية على أسس متينة من العلم والعقيدة. فأين نحن من تلك المكانة السامية ؟!
ولا يسعنى فى ثماية هذا البحث إلا أن أتوجه بــالنصح إلى نفسي، وإلى النساء المسلمات فى كل مكان، بأن نعتصم بالإسلام لنجى به موات نفوسنا، ونحقق الحرية الحقيقية التى نصبو إليها .. وإنه لشرف لو تعلمن عظيم.
والحمد لله رب العالمين ..

خديجة النبراوى

### المراجـع

- (1) \* المرأة المسلمة بين حقيقة الشريعة وزيف الأباطيل.
  - د. هاشم السعيد شريف. دار المعرفة الجامعية.
- المسرأة في التصييسور الإسسالامي. عبيد المتعسسال محمسد الجسبري.
   مكتبة وهبة.
- \* المسرأة المصريــــة بــــين المـــاضى والحـــاضر. أحمـــد طـــه محمـــد. مطبعة دار التأليف.
- المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية. (وحيد الدين خسان) المفكسر الهنسدى
   الكبير. دار الصحوة للنشر.
  - (٢) دائرة المعارف البريطانية ٩/١٩.
- (٣) رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهسل كورنسوس. الإصحاح ١١، الفقرة ١٠.
  - (٤) المرأة في التصور الإسلامي [من ضمن مواجع (١)]، ص١٣٨.
  - (٥) ص٤٧٤ : ٤٩٧ الطبعة الثانية توجمة المرحوم الأستاذ عادل زعيتر.
    - (٦) خديجة بنت خويلد. عبد السلام العشرى. محمد عبد الغني حسن.
- (V) المسرأة بسين شسريعة الإسسلام والحضارة الغربيسة [مسن ضمسن مراجسع (۱)]، ص111: ٧٧.
  - (A) صحيفة انديان اكسبريس ١٤ يناير ١٩٨٧. وهي كاتبة استرالية جريئة.
    - (٩) جريدة تلغراف (كلكوتا) ١٨ أكتوبر ١٩٨٧.
      - (۱۰) صحيفة انديان اكسبريس ١٤ يناير ١٩٨٧.
    - (١١) المرأة في التصور الإسلامي [من ضمن مراجع (١١)]، ص٥٥.

- (١٢) تطور النظرية التربوية. الأستاذ صالح عبد العزيز.
- (۱۳) د. عائشة عبد الرحمن: المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة. جامعة أم درمسان الإسسلامية.
  محاضرة بتاريخ ۱۹۲۷/۲۱.
- (١٤) أبو عبد الله إسماعيل البخارى: صحيح البخارى. كتاب الفزوات باب غـــــزوة تبــوك. حديث كعب بن مالك.
- (۱۰) سيرة ابن هشام. مكتبة صيبح. القساهرة ۱۹۲۳/۱۳۸۳ جسس۲: (۲۸۳–۲۸۲).
  - (١٦) سيرة ابن هشام : جــ ٤ (٣٩-٤٠).
    - (۱۷) ابن سعد : جــ۸ (۱۷۸).
  - (١٨) محمد الغزالى : خلق المسلم. دار الكاتب العربي القاهرة. والرواية عن أحمد بن حنبل.
    - (١٩) ابن كثير "السيرة النبوية" ٣٨٦/١.
- (٢١) د. سعد الدين السيد صالح. دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع. "انتبهى أختى المسلمة .. فقد خلطوا عليك الحقائق !!".
- (٣٢) فقه السنة. الشيخ السيد سابق. دار الريان للتراث. مجلد (٣) الحسزء السمادس بساب وجوب استئذان المرأة قبل الزواج.
- J.M. Roberts, The Pelican History of the World (New York) ( \*\* ) p. 334.
  - نقلاً عن (وحيد الدين خان) من مراجع رقم (١) ص٤٥.
  - (٢٤) جريدة ستيتسمان (دلهي الجديدة) ٢٦ إبريل ١٩٨٦ (نقلاً عن المرجع السابق).
    - (٢٥) تفسير بن كثير الجزء الأول، ص٤٥٤. طبع بدار إحياء الكتب العربية.

- (٢٦) تفسير بن كثير الجزء الأول، ص٦٥٥ (المرجع السابق).
- (۲۷) هذا الحديث والمعابق من صحيح البخارى كتاب العلم باب عظة الإمسام النساء
   وتعليمهن.
- (۲۸) ابن سعد : جـــ ، ۳۳۵ و الحافظ أبو نعيم الأصبــــهانى "حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفياء" مكتبة الخانجي بمصر ١٩٣/١٣٥١ . جــ ۲ : ۲ .
  - (٢٩) ابن سعد (المرجع السابق).
  - (٣٠) فقه السنة (مرجع رقم ٢٢) مجلد (١) جزء (٤) باب حج المرأة.
- - (٣٢) فقه السنة (مرجع رقم ٢٢) مجلد (٢) باب العزل وتحديد النسل.
- (٣٤) صفوة التفاسير. سورة المجادلة جزء قد سمع (١٨). محمد على الصابوني. مكة المكرمــة جامعة الملك عبد العزيز. ص ١٥٦٥.
- (٣٦) الترغيب والترهيب للإمام المنفرى. دار الكتب العلمية بيروت مجلسله (٣) بساب القضاء وغيره، ص ١٥٤. الحديث رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما.
  - (۳۷) سنن النسائي، كتاب النكاح، ٦٨/٦.
- (٣٨) الترغيب والتوهيب (مرجع ٣٦). باب ترغيب المرأة في الوفاء بحق زوجها وطاعته. مجلسد
   (٣) ص٥٦.
  - (٣٩) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح ٥٠، باب حسن معاشرة النساء ٢٣٦/١.
  - (٤٠) سنن أبي داود. كتاب الطهارة. دار إحياء التراث العربي (بيروت، ب.ت) ٢١/١.

- (٤١) صحيح البخارى. كتاب النكاح. باب الوصاة بالنساء (فتح البسارى شسرح البخسارى (٢٠٧).
  - (٤٢) وحيد الدين خان (من مراجع رقم [1]) ص١٧٥.
- - (£٤) هذا الحديث منقول من المرجع السابق. جزء (٧) باب "الخلع" ص٤٣٦.
  - - (٤٦) هذا الحديث والذي بعده من المرجع السابق نفس المجلد والصفحة.
- (٤٧) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية. مسن مراجسع رقسم (١) ص١١١ : ١٥٢
   (نتائج الحضارة الحديثة).
- (٤٨) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى فقه السنة للشيخ سيد سابق (مرجع رقم ٣٢) مجلسد (٢) الجزء السادس (الزواج).
  - (٤٩) زاد المعاد، ج٤ ص٤ (مرجع رقم ٣١).
  - (٥٠) فقه السنة (مرجع رقم ٢٢) مجلد (٢) الجزء السادس ص١٦٩ (زواج المتعة).
- (٥١) كليات رسائل النور للإمام الجليل بديع الزمان سعيد النورسي. دار سوزلر للنشــــر ١٠ ش ش يوسف عباس – مدينة نصر– القاهرة.ت : ٢٦٣٦٦٨٤ (وهي تسعة مجلدات).
- (٥٣) موسوعة "تحرير المرأة فى عصو الرسالة" دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم وصحيحسى البخارى ومسلم. للأستاذ عبد الحليم أبو شقة دار القلم للنشر والتوزيع "دبي" "وهسى فى ستة أجزاء"

## فهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| ٥          | تمهيد                                         |
|            | الفصل الأوك : دور الإسلام في تحرير المرأة     |
| ٩          | * أهمية المرأة في الشريعة الإسلامية           |
| 15         | * بزوغ حرية المرأة مع فجر الإسلام             |
| דו         | * مكانة المرأة قبل ظهور الإسلام               |
| W          | * شريعة الإسلام بين الجحود والإنصاف           |
|            | الفصل الثاني : مــدارج الشــريعة فــي تحريــر |
|            | المرأة                                        |
| 77         | * تحرير المرأة في مهدها                       |
| 77         | * تحرير المرأة فى شباكها                      |
| 79         | * حرية المرأة في طلب العلم                    |
| 778        | * حرية المرأة في التعبير عن رأيها             |
| 79         | * حرية المرأة في اختيار شريك حياتما           |
|            | وتقرير مصيرها                                 |
|            | الفصل الثالث : حرية المرأة بعد زواجها         |
| ٤٦         | ٧ – حرية المرأة في التصرف في ممتلكاتما        |
| ٥٠         | ٧ - حرية المرأة في أداء عباداتها              |

| رقم الصفعة   | الموضوع                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٣           | ٣– حرية المرأة في خدمة زوجها                                |
| <b>6</b> Y   | ٤ – حرية المرأة فى تنظيم حملها ورضاع طفلها                  |
| 7.           | ٥– حرية المرأة في استمرار حياتها الزوجية أو إنهائها         |
| 70           | ٣ – حرية المرأة في حضانة طفلها                              |
| 74           | ٧– أحكام الزواج في الشريعة تحقق حرية المرأة في أجلى صورها : |
| 79           | أ– اختيار الزوج                                             |
| 79           | ب– شروط لزوم عقد الزواج                                     |
| ٧٢           | جــــ– تحريم زواج المتعة                                    |
| · <b>٧</b> ٣ | د– تحريم زواج التحليل                                       |
| Yŧ           | هـــ تحريم نكاح الشغار                                      |
| · w          | الفصل الرابع : نظرة الإمام النورسي - نحوالمرأ               |
| <b>V9</b>    | بماذا تميز منهج الإمام النورسي في تحرير المرأة ؟            |
|              | ما هي الأسس التي ارتكز عليها لتحقيق دعوته ؟                 |
| ۸٠           | ١- تفجير الطاقات الكامنة في المرأة.                         |
| ٨١           | ٧- بعث روح الاعتزاز بدورها الفعال                           |
|              | في الحياة.                                                  |
| AY           | ٣- بيان ألها لا تقل أهمية عن الرجل وفاعلية.                 |
| ۸۲ _         | ٤ – التأكيد على أن الحياة الأسرية هي قلعة                   |
|              | المرأة الحصينة.                                             |
| Æ            | ٥– ضرورة اختيار الزوج الكفء.                                |
|              |                                                             |
|              |                                                             |
|              |                                                             |

| رقم الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 0 | ٣- الدعوة إلى رعاية حقوق المرأة.                     |
|            | * قضايا تتعلق بالمرأة :                              |
| <b>M</b>   | أولاً : قضية الحجاب                                  |
| ٩١         | ثانياً : قضية تعدد الزوجات                           |
| 97         | ثالثاً : قضايا الميراث                               |
| 48         | رابعاً : قضية عمل المرأة                             |
| 47         | الحاتمـــة                                           |
| 1.1        | المتراجع                                             |
| 1.0        | الفهرس                                               |
| 1.9        | ملحق خاص                                             |
|            | * ترجمة نظرة الإمام النورسي للمرأة باللغة الانحليزية |

# BEDIUZZAMAN SAID NURSI'S VIEW OF WOMAN

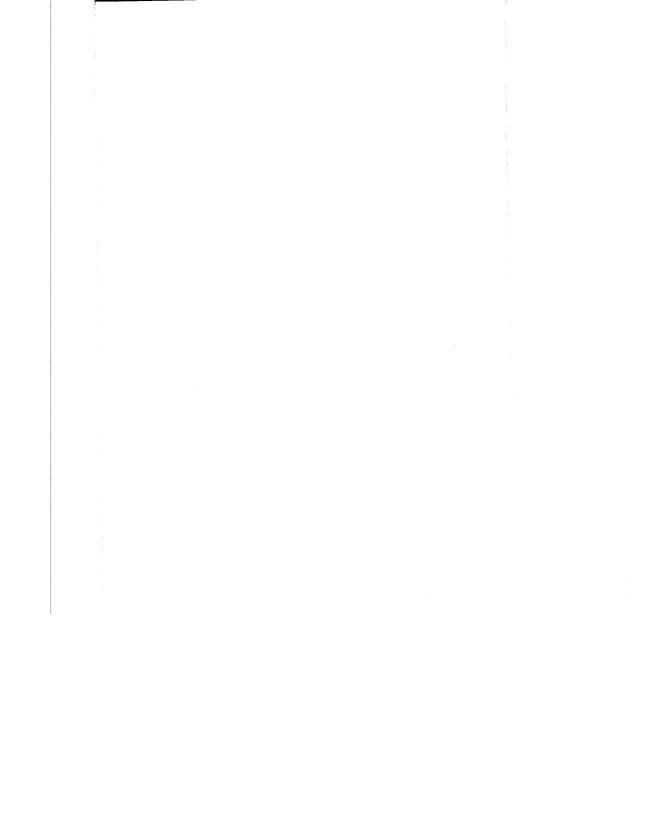

# **Imam Nursy's View of Woman**

Each imam has his own special key with which he opens up the hearts of his lovers. The key that opened up my heart to the love of imam Nursy was his view of women. He was the only person who made me feel in peace and happiness with my being a woman. I experienced that feeling on hearing his caring expression of his view of women.

To me, all the movements which call themselves reformers or liberals, who believe in the equality of man and woman, do not offer any real rights to women. On the contrary they place more burdens on women by pushing them to fight over the false glamour of worldly possessions.

Imam Nursy regarded women highly as tender and compassionate beings whose existence consists of the spreading of mercy amongst humanity. He warned women against abandoning that great function of being a source of mercy. Otherwise, the effect of abandoning such a role would be more dangerous the destruction caused by a nuclear war.

### 1 Part One

# Nursy and Women's Liberation

What are the basic characteristics of Imam Nursy's approach to the liberation of women? Unlike the other groups which call themselves the liberators of women, which, I believe, eventually enslave women to their egoistic demands and busts and to the bonds of their jobs and employers, Imam Nursy called for true liberation of women from their egoistic demands and from their bad deeds. He sought to save women from the pressure of being responsible for so many duties.

In this respect Imam Nursy was following the guidance of the Quranic verses (Al Zummar – 29) which say: "Allah gave an example of a situation where a man has to report to one master and the situation where a man has to report to a group of masters who are in dispute. Would the two situations be similar?". When a woman abandons here essential role in life, she will be in a situation like that of the man in the Quranic verse, who serves a group of masters in dispute and each of them wants to be the only master. But when a woman surrenders herself to her hard-Allah Almighty – She will be protected from the destructive worldly pressures incorporated in fighting over worldly possessions and positions.

Therefore, Imam Nursy directed, his efforts towards saving women from falling into the mire of failing to hold on to virtue or to Allah's strong chain and righteous path. This was what distinguished Nursy's call time after time. He didn't put any constraints on women's daily activities as long as these activities began and ended with Allah's satisfaction and were protected by the code of Islamic rules which keep them from sliding into worldly mires or failing to reach everlasting happiness in eternity.

Nursy's mean of liberating women was, therefore, distinctive, making the essence of religion meet with the requirements of modern development. He emphasized the importance of women's role in life and the necessity of positive participation in playing a constructive role that suits their status and at the same time doesn't contradict their basic nature which is created from the element of mercy—that element which makes them instinctively donate without awaiting any recompense. They are motivated by their sincere devotion to Allah, seeking. His presence.

Should these enlightened words be forgotten, women will find themselves lost in the vast sea of materialism. They will suffer and so will the entire human race, if this is the case.

The principles which Nursy used to propagate his call for the liberation of women were in using the spiritual

approach which he deemed most effective. This approach awakens the essences of the creed deeply inborn within them. Once illuminated they would bring light to themselves and those around them.

# 1.1 Nursy's principles to realize woman true liberation

## 1.1.1 First Principle

Bringing out the potential energy found in women

Bringing out the potential energy found in women, since he considered them to be the essence of mercy and tenderness, he worked hard to polish this element to produce 'ts brightest manifestation. It's as though he were saying:"The fact that a woman sacrifices here life to protect her child from perishing, awaiting no recompense for her instinctive self sacrifice, proves that women possess a refined, sublime, heroic nature. This nature enables them to save their souls in this life and the hereafter. However, destructive forces impede this precious righteous nature from being manifest or moving in the right direction."

Therefore, Nursy worked hard to bring out the potential capacity of mercy and tenderness in women, making use of these capacities in raising their children in accordance with Islamic principles, to protect them from

everlasting imprisonment in hell fire if they die of living a misguided life. At the same a woman's righteous son will ever provide his mother's soul with mercies after her death. This is due to the fact that all the righteousness of her son during his life will be registered likewise in the record of her deeds. Her child will also be her blessed companion in the hereafter interceding for her sake whenever possible instead of complaining or invoking Allah against her if she failed to use her inborn mercy and didn't save her child from eternal imprisonment in hell. Her child would complain saying,"Why didn't you strengthen my faith? Why did you cause me to perish thus?"

# 1.1.2 Second Principle

Instigating a woman's sense of pride in her role in life:

There are a lot of women who neglect their basic role in life: motherhood in all its sublime meaning. Their main concern becomes the pursuit of prestigious positions and fame during their life time. That is why Nursy placed such importance on this basic role; at the same time he sought to organize that role.

He said: "Man's first tutor and the person whose teachings affect him most are his mother. I will explain this meaning which to me is a very definite feeling: I swear by Allah that the most profound lesson which is always renewed in my life was my mother's instructions, God bless her soul, and her spiritual lessons which settled in the depths of my inherent disposition. It was such that they have become like seeds within my body throughout my life which is now approximately eighty years of age. I'm fully convinced that the rest of the lessons which I had learned during those years were grown from those seeds. I truly witness the compassion, benevolence, and mercy which are the greatest truths in the the "messages of light" to be emanating from the deeds of that gracious mother; from her merciful ways and her spiritual lessons.

However, I see the mercy and tenderness inherent in motherhood being misused in temporary time. A mother doesn't think of what her son will reap of eternal treasures which are more precious than diamonds. She rather turns his face towards this world which isn't even worth a few pieces of glass then she shows mercy to her son on this side of the world – a harmful mercy that didn't encompass within its wings the true sincerity which envelops the actions that lead to eternity."

### 1.1.3 Third Principle

Women are as important and as effective as men

Imam Nursy finds heroism in women because of the great sacrifices that they offer without awaiting any reward or recompense, without hypocrisy or show. They are ready to sacrifice their own lives for the sake of their children. We find an example of the compassion of maternity and its merciful feelings in what a mother hen does when if attacks a lion and sacrifices its own life to protect its young chicks. As for the sacrifice offered by fathers, it's never offered without awaiting recompense. They ask for the reward or the recompense in numerous ways – the least amongest which is developing a sense of pride and feeling reputable.

Likewise, Imam Nursy noticed that the women of the village of Sao and the districts around it exerted a lot of effort in spreading the "messages of light" more actively and pleasurably than any man. That is because of the basic principle of mercy around which these messages revolve. Since women are the basic source of mercy theses messages were able to open up and enlighten the heart of these women. These hearts, the water of faith have ripened and have become more active than hearts of men.

### 1.1.4 Fourth Principle

Emphasizing that a woman's fortress is her family life.

Imam Nursy knew that there were secret undercover organization which worked hard to drive innocent, gentle women into devious, sinful ways. He realized that this hard blow to the Islamic nation was coming from that direction, so he said," The effective cure to save women from having their peace of mind spoiled in this world and the next and the only way to protect their sublime nature from being spoiled is by educating them within the context of allencompassing Islam. That is because family life is a woman's paradise and her small world if she regulates it within the scope of Islamic regulations which involve the following:

♦ Should a woman upon witnessing betrayal and lack of fidelity from her husband, out of being stubborn, let go of her family duties which are based on faith and trust, she will upset the balance of this family entirely. It will be like an insurgence in the army.

A wife has to work hard to complement the deficiencies of her husband, correct his shortcomings to save him, being her eternal mate. Otherwise she'll lose on all fronts, if she tries to show off and befriend others, exposing herself. She ought to know that the who becomes unfaithful gets his punishment in this world too. So she

ought to exert patience in hope that Allah might rectify her husband's ways when she expressed contentment and resignation to Allah.

- ◆ Fortunate is the woman who, when she finds her husband religious, clings to that religion in order not to lose her eternal mate, thus winning eternal happiness as part of worldly happiness. So unfortunate is the man who is subservient to his wife who had thrown herself into the lapse of idiocy, if he shares that kind of life with her without trying to save her. Islam obliges a man and his wife to advise one another along the path of righteousness.
- ◆ A wise man doesn't base his love for his wife on her external vanishing beauty that will not last for more than 10 years. On the contrary, Islam directs a man to base his love on the quality of mercy within her that most beautiful and lasting quality. It is thus that his love for her grows, as she grows older and weaker. Not only will she be his mate in this transient earthly life, but she'll be his beloved companion in an eternal everlasting life. Therefore, a man and his wife should love one another with ever growing mercy and respect as they get older.

As for family life of people reared in the ways of modern civilized life, it's exposed to corruption and deterioration. Relationships in it are based on temporary companionship followed by eternal separation. Each one

of them helps push the others into hell fire by tempting one another into over indulgence in the vanities of modern life.

# 1.1.5 Fifth Principle

The necessity of choosing a competent husband

Imam Nursy declares that the basic foundation for women's liberation lies in the necessity of choosing a competent man to ensure their progression into wider scopes of efficacy and security in both this world and the next. A competent man is one who observes his wife's rights and becomes her companion in eternal life.

Nursy says: "Our times are unlike the ancient times. Contemporary European education has strongly set its foot in society to replace Islamic education for nearly half a century. A muslim man used to get married to protect himself from sinning. Islamic teaching motivated him to make his wife his eternal companion and the essence of his happiness on earth. Nowadays, we find this man, because of his European education, putting his weak and unfortunate wife under his continuous command. He confines for her for as long as she is young. He may even bring her more trouble and hardship than any relative rest, turning her life into a state of pain and misery." Therefore, Imam Nusry gave women the following advice:

- ♦ A woman shouldn't rush into a marriage under the effect of her emotions, psychological motives, or instinctive inclination. A woman might suffer the pains of pregnancy for almost ten months in return for ten minutes' worth of pleasure. Up and above that are the hardships that she undergoes for ten years to raise her child. If these sacrifices aren't motivated by a sublime goal. Then it is needless to make them.
- ◆ A woman shouldn't marry under the pressure of needing someone to support her weakness. It is better for her to earn a living than to place herself under the domination of a husband who has been raised in a non—Islamic atmosphere and has gotten used to coerce and corrupt. Shed might try to win his satisfaction by false pretense and by violating her religious duties and morals, which are the essence of her life here and thereafter.

She shouldn't marry out of her natural inclination to love and fondle children. European education which has replaced Islamic education these days causes one or two out of ten children to revere their mother, filling her register of deeds with good deeds because of the prayers they extend and the charitable deeds that they do. They even intercede Allah for her sake on the day of Judgement if they are righteous. Therefore this natural inclination and innate desire to love and fondle children shouldn't

drive a woman to stand the hardships of a hard life without eternal recompense.

In conclusion, Imam Nursy doesn't want women to sell themselves cheaply when they don't find the religious, righteous man whose good conduct suits them perfectly. If they fail to find such a man, it is better for them to stay celibate than to spoil their chance at eternal happiness for the sake of a transient desire.

### 1.1.6 Sixth Principle

The call to protect the rights of women

Out of his concern for the realization of true liberation for women Imam Nursy continuously gave advice to men, as well as to women, to protect the rights of women, wives, daughters, sisters... In his call he didn't seek to simulate the appeals which seek to give women equal rights with men in holding jobs. Nursy's approach was to have man indulge women with mercy, compassion, tenderness, and love, these being the qualities that a woman's soul longs for a much as a flower longs for a few drops of dew. Therefore, Nursy says: "The spirit of family life cannot realize happiness except through the due, sincere, respect among all its members mixed with mercy and true compassion reaching the extent of sacrifice and preference of others over oneself. This cannot be realized except through faith in the existence of ever lasting relationships in eternal life and

continuous companionship in endless time under the shade of a limitless life whose ties are those of respectful fatherhood, pure brotherhood, decent faithfully friendship a life where a husband would say to himself: "My wife is my partner in life and my companion in eternal life. It's no problem that she's ugly or old because there will come a time when she will be eternally beautiful. Therefore, I'm ready to be ultimately faithful and compassionate and to sacrifice any thing for the sake of that eternal friendship." Thus a man can hold love and compassion for his old wife just as he would for the nymphs of paradise. Otherwise, a false deceptive friendship and companionship can only be followed by eternal separation and severance. An unfounded superficial friendship cannot produce anything but false mercy and false respect together with an animalistic compassion. The interference of personal interests and lusts can direct that mercy and respect from an earthly paradise into an insupportable hell."

Imam Nursy advises husbands saying "You should love your wife for being one of Allah's genial gifts of mercy. Don't you dare link your love for her with the tie of external beauty which will soon fade away, but rather with unvanishing beauty that glows more and more as time goes by — the beauty of good conduct deeply rooted in her femininity and mercifulness, the most sublime part of it

being her enlightened, sincere compassion. These last and grow to the end of life. Loving her for these qualities causes the rights of this tender, weak creative to be protected especially when she's most in need of this protection: at the time when she loses her external beauty. As for the eternal recompense for this love which was based on her good conduct and compassion that protected her from being disobedient or sinful, it lies in turning her into that beloved, friendly, loving wife more beautiful than the nymphs of paradise & better ornamented. She would chat with her husband, remembering old events... Such was the promise of the most merciful and the most Beneficent and as he has promised, He will fulfill."

It is through this appeal of Imam Nursy to protect the spiritual rights of women that he sought to surround them with the protective effect of psychological security, guarding their femininity and opening up for them sublime, endless horizons in the place of having to compete over jobs and over a vanishing life. At the same time he induces man to look forward to what their wives will be like when they are rendered their grand prize in the after world.

All these wonderful concepts were at hazard of being lost in the middle of materialism and worldly strife. We badly need someone to arouse these concepts in our lives as did Imam Nursy a few years ago.

# 2 Part Two Issues Concerning Women

# 2.1.1 First: The issue of wearing a veil

In surat Al Ahzab: 59th verse Allah Almighty ordered women to wear a veil. While in the meantime false civilization opposed this diverse command. It considered wearing a veil to be a restrictive matter rather than an instinctive one. We will explain here the wisdom behind this Quranic command which proves that the veil is an instinctive necessity for women and that the contrary is moving against her natural instinct. We will mention here four of these wisdoms or reasons:

### 2.1.1.1 First Wisdom

Since women have been created tender and weak, they find themselves in need of a man to protect them and their children whom they prefer over themselves. They carry an instinctive fear of strange man. This fear initiates them to wear the veil in order not to expose themselves.

Then we find that approximately seven tenths of women are either old in age or ugly in looks, unwilling to reveal their gray hair or their ugliness. Within them they feel strong jealousy about their husbands of those who exceed them in beauty that they might be preferred to them. They may also fear that someone would slander them in any

way. These women instinctively desire to be enveiled to avoid those reasons or any other accusations from their husbands. We find that the elderly among them are more intent on wearing the veil than others.

Not more than two or three out of ten women are young & beautiful. It doesn't bother them to expose their beauty. It is well-known that a person shies away from the looks of someone who doesn't love him. If we assume that a beautiful maid would wish to be seen by two or three of people who are strangers to her, she will definitely be bothered and unnerved by the looks of seven or eight of them. She may even abhor it. Because of her tender, sensitive, easily affected nature, she will detest these wicked looks, unless her conduct has become corrupt and cheap. These wicked looks have a poisonous physical effect - as has been proven by those who were exposed to them. We even hear of many women in Europe - the land of display and exposition of women - who complain to the police because of those who follow them around with their poison. They declare that those bastards imprison them with their scrutinizing looks.

Therefore, when modern civilization removed the veil and widened the scope for the display of women's charm, it was maying against the basic human nature. Quran commanded that the veil should be worn to protect the

natural disposition of women from humiliation and baseness, they being the very element of mercy and compassion and the dear companions of their husbands in the hereafter.

### 2.1.1.2 Second Wisdom

The strong bond and deep love between a man and a woman do not spring from the needs of earthly life alone, because a woman becomes man's companion in this life and the next eternally. For this reason she shouldn't attract anybody's attention other than her husband's, who is to be her eternal companion. She should be careful not to make him worried, angry, or jealous.

A faithful husband extends his love for his wife throughout her life. He endows her with sincere love and respect, rather than a short lived physical love confined to the time of her beauty and youth. His love for her lasts to the time when she ages and her beauty fades away until she becomes his eternal companion. Likewise, a woman should dedicate her love and charm to her husband alone as is humanly right. Otherwise she'll lose lot and gain little.

What is lawfully right is for a man to be suitable to the woman whom he'll marry. Each should be suitable for the other especially in terms of faith. A husband who tries to live up to the degree of faith his wife has, becomes a faithful man. A fortunate woman is one who finding her husband faithful, holds on to faith and piety out of fear of losing her honest husband in eternal life.

### 2.1.1.3 Third Wisdom

A family life derives its happiness and continuity from the mutual faith of the married couple, the due respect and sincere affection exchanged between them.

However, if a woman displays her charms to others, she ruins this trust and mutual respect. One would find that nine out of ten women who display their charm run into men who are better looking than their own husbands, while one out of the ten finds someone less handsome than her own 'nusband to display her charms to him. Likewise one out of twenty men finds anyone less beautiful than his wife. The rest find other women more beautiful than their own wives. This fact leads to the development of a nasty ugly feeling within one's soul. Moreover, it causes the loss of true love and respect.

It is normal that a person doesn't instinctively carry base feelings towards those he cannot marry, like his sister for example. Their countenance evokes feelings of tenderness and mercifulness and legitimate affection because of the relationship attached to these features. These noble feelings put constraints on the more base tendencies of the

soul. However if one of those women should expose any part of her body other than her face, she might stimulate base desires in some people when the constraint of decency was removed by displaying parts of the body unrelated to those parts normally seen.

### 2.1.1.4 Fourth Wisdom

It is universally known that every nation and all people desire an increase in their progeny. The Holy prophet PBUH said: "Get married, and reproduce, for I will show you off in pride to all the nations on the Day of Judgement." However the removal of the veil and opening up the way for women to display their beauty causes a decrease in the rate of marriage and then reproduction. For a young man, no matter how dissolute he is, would want his wife to be chaste and pure. He wouldn't want her to be immoral and banele like him. As a result, he prefers to remain a bachelor leading a corrupt life. Unlike the man, a woman can't choose the person she wents to marry specifically.

Our country can't be compared to the countries of Europe. In those cold regions where people are rather frigid, people may not be too much affected by women's display of their charms. Their reactions wouldn't exceed the limits as would the case be in the hotter regions where people are easily stimulated and over indulgent. People leading an urban life shouldn't imitate those living in the rural areas in

their social habits. People in rural areas exert a lot of physical effort to earn their living and women usually join in this kind of work where they may have to expose some parts of their rough limbs during work. However this doesn't stimulate base feelings among the men at work. That is because elements of corruption and unemployment in rural areas are less than one tenth of those found in urban areas.

# 2.1.2 Second: The issue of polygamy

Modern civilization doesn't accept polygamy and considers this Quranic law to be unwise and contrary to the better interests of humanity. Had the wisdom behind marriage been confined to the pleasure derived from it, matters would have been contrary to the way they are. It is a fact proven by all animals and reproductive plants that the wisdom behind marriage is reproduction. As for the act itself, this is a partial pleasure derived from the recompense granted by the Divine Mercy to motivate the completion of this mission. Undoubtedly a woman who can give birth once a year only, and who is fertile half the number of days in a month and who reaches the age of menopause at 50 years of age cannot suffice the man whose fertility can extent to the age of one hundred. Modern civilization has to provide for that by allowing for the presence of places for prostitution.

# 2.1.3 Third: The issue of inheritance

We will mention here two issues concerning inheritance which will reveal the deficiency of modern civilization in contrast with the wondrous inimitability of the Quran. These are only two examples from among thousands of examples which prove the injustice of civil rights in modern times which are contrary to the laws of the Quran.

# 2.1.3.1 The first issue

The Quranic ordnance which says: "A male receives twice what a woman receives" (Al Nisaa: 176) is the ultimate justice and the essence of mercy at the same time.

Indeed this law is just because when a man marries, he provides for his wife in the majority of cases. When a woman gets married she becomes her husband's responsibility. He supports her financially; therefore, she receives less inheritance.

The mercifulness in this law is that this weak girl needs her father's compasion & her brother's mercifulness and tenderness. She receives all this mercy and compassion without fear or needless caution. Her father doesn't feel that she will cause half of his fortune to move into hands of strangers. He is free of worry and caution endowing her with his affection and compassion. Her brother gives her his protection without any feelings of envy or competition. He

doesn't feel that she will dissipate half his father's fortune into the hands of a stranger. This tender sweet girl may lose a little on surface value but she gains the unending treasure of all her relatives compassion and affection. Had she been given more than that share under the pretext of being more merciful to her than Allah, she would have undergone great injustice from all those around her, evoking jealousies such as those which caused people before Islam to bury their baby girls alive. Truly all Quranic laws realize the verse which says: "We have sent you only for mercy of all creation." (Al Anbiya: 107).

# 2.1.3.2 The Second issue

The Quranic verse (Al Nisaa: 11) declares: "His mother gets one sixth." Modern civilization blamed for all the injustice mentioned in the first issue we have discussed concerning giving a female more than her rightful share in an inheritance, commits a worse injustice by depriving mothers from their right of inheritance when their son dies. However, Islamic law gives them 1/6 of the inheritance.

A mother's mercifulness and compassion is one of Allah's sublime gifts and the sweetest most respectful truth from the truths of creation.

A mother is the most generous friend and the most merciful one who sacrifices her life and her entire world for

the sake of her son out of her inner sense of mercy and compassion. Even a hen, the simplest form of a mother, doesn't hesitate to attack a dog or a lion to protect and defend her young chicks inspite of her fear and basic cowardice.

To deprive a mother who possesses this reality within her from inheriting her son, is a great injustice and a crime committed against her. It is utter-ingratitude directed against this reality worthy of respect. It's an imprisonment of human society. If those who pretend to be serving this mother do not realize their mistake, then there are always those righteous people who know and believe that the Quranic rule "his mother inherits one sixth" is pure justice.

# 2.1.4 The Issue of Woman's work

Imam Nursy has an exceptionally preceding view of the woman's right to seek a paid work avoiding all discussions of what is lawful or unlawful around this matter he said: "A woman sometimes has to seek a paid work that might help her to live according the rules of the Shariaat, particularly if she has a rude husband with improper understanding of Islamic rules whose behaviour would hurt her and or curbe her freedom to practice rituals of her religion." He restricted that right to seek paid work to certain situations:

- ♦ The woman has to follow the rules of Shariaat in her outfit.
- ♦ She may seek paid work only out of necessity described by the rules of Shariaat.
- ♦ Her work obligations must not conflict with the interests of her family and her housekeeping duties.
- ◆ Imam Nursy blamed on modern civilization saying:
  "The modern civilization misled the woman by
  inviting her to desert her house. The woman should
  get back home."
- ♦ Islam invites women to settle in their houses where they find their dignity and comfort. Also, their lives consist in the support of their families—purity is their ornament, good manners are their esteem, chastity is their beauty, mercy is their perfection, and children are their amusement. While Islam is calling for all that, modern civilization invites women to desert their houses, and it makes them cheap.
- ♦ Men who want to be like women and women who want to be like men, they will bring about a sick society.
- ♦ Whenever a beautiful woman enters into a brotherly friendly gathering, she would automatically stir amongst them feelings of selfishness and jealousy.

- ♦ Women who go out in a shameless outfit —unislamic dress— stimulate the bad characteristics of humanbeing and make it even worse.
- ♦ The above examples shed on the destructive influence of modern civilization, on the spiritual life of the so called civilized society.

# **Commentary**

At the end of this presentation we would like to extend our appreciation and admiration to Imam Nursy's view of women. Such view that were guided by the rules of the Shariaat and helped in shaping the morales of the women as that it helped them to play their role in arousing the Islamic society. That view helped in solving some of women's problems which made by the West to provoke the moslem women and to urge them to get angry at the rules of their Shariaat.

Imam Nusry demonstrated the sources of mercy and justice in the commands of Allah almighty that aim to protect women as well as to cure about them. Such mercy and justice fill the hearts of women with love to the rules of Shariaat which is favoring them and positioning them a highly respectable rank.